

جلة « إسلامية » ثقافية » شهرية تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية العدد ٤٨١ - السنة الحادية والأربعون- محرم ١٤٣٣ هـ - الثمن جنيهان

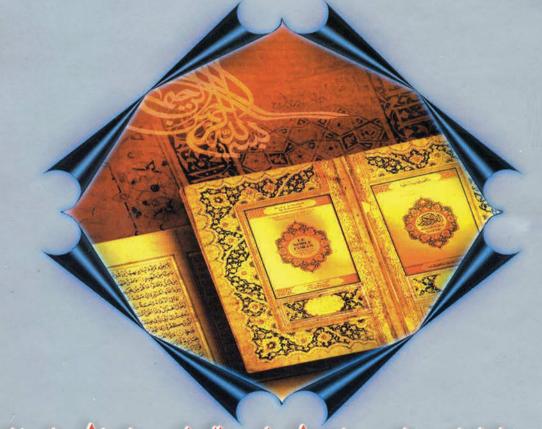

دور العلماء والجمعيات في نصرة منهج السلف الصالح

- اللداء واللواء
- الأحداث المأساوية ... والوثيقة السلمية
- بيان أنصار السنة المحمدية لجموع المصريين والمسلمين



#### السنة الحادية والأربعون العددا٨٤ محرم ٢٣٤١هـ

# بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صاحبة الامتياز





#### الداء والدواء

هل ذاق الناس مرارة الكأس، حينما يعرضون عن خالق الناس، العليم بما يسعدهم وما يشقيهم وما يميتهم وما يحييهم؟!

الجميع الآن يقولون: إلى أين؟ ما الحل؟ ما العمل؟ ما المخرج؟

لقد علم معلم البشرية وخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم الناس أن شبيئاً مما فيه الناس الآن سبكون وسيحدث فقال عليه الصلاة والسلام: (يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، ويبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم ، واختلفوا فكانوا هكذا، وشيك يين أصابعه، قالوا: يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون ، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عامتكم).

نعم اشتبكت أحوال الناس وأراؤهم تشابك الأصابع فهل يصدقون الخبر الأول، بأن يفعلوا المعروف ويدعوا المنكر ويقبلوا على أهل الحل والعقد، أم سيظلون في التيه ينتظرون قول الخبراء والمحللين ، أعطوهم أو منعوهم

التحرير

رئيس مجلس الإدارة د.عبد الله شاكر الجنيدي المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

اللجنة العلمية

زكريا حسيني محمد جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل

سكرتير التحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي

٨ شارع قولة عابدين. القاهرة ت:۲۳۹۳۰۱۷ قاکس ۲۲۲،۲۳۹۳۱

قسم التوزيع والاشتراكات

ב:۱۱٥٢٦٩٣٢ ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

> الركز العام: ALE . . LACOI 644- LOSOI 644

WWW.ANSARALSONNA.COM

نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٣٩ مجلدًا من مجلدات مجلة التوحيد عن ٣٩ سنة كاملة



# مديرالتحريرالفني حسين عطا القراط

## جمال سعد حاتم





الفروق بين الأذان والإقامة: د. إبراهيم بن مبارك السناني ٦٦

أقبل ولا تخف: سامح أحمد أبو الروس



#### الآن بالمركز العام الجلد الجديد لعام ١٤٣٢

#### ثمنالنسخة

مصر ۲۰۰ قرشاً ، السعودية ٦ ريالات ، الامارات ٦ درهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي ، الاردن ٥٠٠ فلس، قطر ٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا ٢ دولار ، أوروبا ٢ يورو

#### الاشتراك السنوي

 لـ قالداخل٣٠ جنيها بحوالة بريديةداخلية باسم مجلة التوحيد، على مكتب بريد عابدين.
 ٢- قالخارج٥٥ دولاراً او ١٠٠ ريال سعودياو مايعادلهما.

ترسل القيمة بسويفت او بحوالة بنكية او شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع القاهرة. باسم مجلة التوحيد ـ الصار السنة ،حساب رقم /١٩١٥٩٠

#### البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئيس التحرير؛

GSHATEM@HOTMAIL.COM

#### يشرى ساره

تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على البريد الإلكتروني التالي:

q-tawheed@yahoo.com

٧٥٠ جنيها ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر
 ٧٥٠ جنيها ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعدُ:

فإن الإسلام هو الدين الكامل، والنعمة التامة، والمُرْضِيُّ من الله لعباده، قال الله تعالى: «أَلَيْحُمْ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلْإِسَلَامَ دِينًا [المائدة:٣]، وقد بعث الله تعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين لعموم المكلفين، قال الله تعالى: مَّالَكُ أَلَيْكَ ثَلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينِ قَالِ الله تعالى: مَّالَكُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينِ وَالله سبحانه لا يقبل من الناس ليعلم من الناس دينًا سوى الإسلام، قال الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ عَبْر أَلْإِسَالِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن ٱلْخَسِينَ [آل عمران: ٨٥]، وقد تلقى للمحابة الكرام أحكام هذا الدين وتعاليمه وأدابه بجملته من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه، كما ذكر البغوي في شرح السنة.

#### عقيدة الصحابة ومنهجهم في الحياة

وقد كان الجيل الأول من الصحابة - رضوان الله عليهم - على عقيدة نقية صافية، ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرب العهد بزمانه، وكانت كلمتهم واحدة في سائر أصول الدين، حتى ظهر نجم التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والغلو فيه، وقابل هؤلاء الخوارجُ الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، كما ظهر القول بالقدر، وأن الأمر أنْفُ لم يسبق لله علم به؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وقد ذم الصحابة -رضوان الله عليهم- أصحاب هذه المقالات وحذروا منهم، بل ناظروا بعضهم كما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج، ثم حدث بعد عصر الصحابة مذهب جهم بن صفوان، وواصل بن عطاء، ومحمد بن كرام السجستاني، وغير هؤلاء الذين أدخلوا على العقيدة الإسلامية مناهج باطلة، وقد انبرى علماء الأمة من أتباع السلف بالرد على هؤلاء، وبينوا ضلالهم وانحرافهم عن منهج النبوة، ومن هؤلاء: الأئمة الأربعة، والدارمي، والبخاري، وابن خزيمة، واللالكائي، وابن تيمية، وغيرهم، رحم الله الجميع.

#### الأعلام الذين نصروا منهج السلف في مصر

وقد تبع هؤلاء الأعلام في كل عصر ومصر رجال تصدوا للمنحرفين عن الطريق المستقيم، ونصروا منهج السلف القويم، وكان للعلماء الربانيين والجمعيات الإسلامية التي أُسُست في مصر دورٌ بارزٌ في ذلك، والمتتبع لتاريخ الدعوة الإسلامية في مصر يرى هذا واضحًا، فالشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله-كان من العلماء القلائل الذين نصروا منهج السلف ودافعوا عنه، وما كتبه في المنار وغيره يدل على ذلك دلالة واضحة، وكذلك الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله - كان من الناصرين لمنهج السلف الذابين عنه، ومثلهما الشيخ أحمد محمد شاكر، كما ظهرت ثلة كريمة من علماء الأزهر الشريف من أمثال الشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ حسن مأمون، وغيرهم، رحم الله الجميع.



دور أنصار السنة في نصرة منهج السلف

كما كان للجمعيات والمؤسسات والهيئات في مصر دور بارز وواضح في الدفاع عن منهج السلف ونصرته، ومن هذه الجمعيات جمعية أنصار السنة المحمدية والتى أسسبها الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله في عام خمسة وأربعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة، وقد بدأ حياته العلمية بحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر الشريف وتخرج فيه، وعمل في مجال الدعوة إلى الله، ووقف على مذهب السلف وفقهه، • واهتم بالقراءة لعلماء السلف من أمثال الدارمي والآجري وابن تيمية وغيرهم، وقد وضع أصولا وأهدافا لدعوته نصر بها ومن خلالها منهجَ السلف، ومن أبرز هذه الأصول ما يلى:

١- الدعوة إلى التوحيد الخالص المطهر من جميع أرجاس الشرك وأدرانه وشوائيه:

يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله -: ونحن إذا رجعنا إلى الوراء إلى اليوم الذي بدئ فيه بإرسال الرسل للناس، لوجدنا أن دعوة أنصار السنة - بأهدافها ومقاصدها -هى دعوة الرسل جميعًا من نوح إلى خاتمهم - محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين - فإن دعوة جميع الرسل والأنبياء لم تكن تحمل في أصولها وجوهرها أول الأمر الدعوة إلى عدم تعاطى الخمر، أو لعب الميسر، أو اجتناب الفواحش مثلاً، وإنما كانت تحمل الدعوة إلى توحيد الله تعالى عن طريق تحقيق كلمة التقوى «لا إله إلا الله»، وهي كلمة تأمر الناس بالكفر بالطواغيت والأصنام، وإخلاص العبادة لله وحده، وإفراده بالألوهية الخاصة». [مجلة الهدي النبوي- العدد الخامس-حمادي الآخرة ١٣٨١هـ].

كما اهتمت الجماعة بتوحيد الأسماء والصفات وفق منهج السلف الصالح، فدعوا إلى إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؛ على الوجه اللائق بجلال الله وكماله، ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه؛ ممتثلين في ذلك قوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْ إُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الشورى: ١١].

٢- الأصل الثاني: الدعوة إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًا صادقًا صحيحًا؛ يحمل على اتخاذه مثلا أعلى، وأسوة حسنة، والاقتداء به في عباداته ومعاملاته وأخلاقه ومجانبة كل ما لم يكن عليه أمره وأمر أصحابه، وتقديم قوله على كل قول أيًّا كان قائله، قال الله تعالى: وَمَا ءَالنَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُّدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَأَنْكُوا [الحشر:٧]، والشهادة للنبي صلى 🌽 الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وحبه يقتضى طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يُعبد الله إلا بما شرع، كما يقتضى مخالفة أصحاب الجحيم في جميع النواحي.

٣- الأصل الثالث: الدعوة إلى أخذ الدين من نبعيه الصافيين - القرآن والسنة الصحيحة -؛ لأنه لن يُسعد الخلقَ في الدنيا وينجيهم في الآخرة إلا فهمهما واتباعهما، وما عداهما من أقوال الناس يحتمل الخطأ والصواب، فالصحيح

لقد ظهرت ثلة من علماء الأزهر تصدوا للرد على المنحرفين عن منهج السلف من هذه الثلة الشبخ عبد الحبد سليم والشيخ حسن مأمون وغيرهم، رجم الله الحميع



كان للجميعات الاسلامية درو بارزي نصرة منهج السلف ورد زيغ الزائفين عن المنهج القويم، ومن أبرز هذه الحمعيات أنصار السنة الحمدية ، التي أسسها الشيخ محمد حامد الفقى وهو من علماء الأزهر

ما حكما بصحته، والباطل ما حكما ببطلانه أيًا كان قائله، وقد نهى الله أهل الإيمان في كتابه عن التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهُ مَا لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهُ مَا لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْمٌ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ [الحجرات: ١].

وتظهرُ أهمية الدعوة والتمسك بهذا الأصل ما وقع فيه بعض المسلمين من تفرق إلى شيع وفرق وطوائف متناحرة ومتصارعة، وكل فرقة تنسب إلى شيخ أو مؤسس، وتدعي أنها على الكتاب والسنة، وعند التحقيق نجد أنها بعيدة عن المنهلين الصافيين (الكتاب والسنة)، ولا شك أن من ابتغى الهدى في غيرهما أضله الله، روى الحاكم في مستدركه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليً الحوض».

وعليه؛ فيجب على أصحاب الحق وحملة الرسالة، ودعاة السنة؛ إرشاد الناس إلى نصوص الكتاب والسنة، لا محيد عنهما ألبتة، وأن من اطمأن قلبه بالإيمان وسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم بإحسان، ولو نظرنا إلى الحقبة التي قامت فيها جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر لعرفنا أنهم أرادوا بهذا الأصل معالجة عدة موضوعات كانت سائدة في المجتمع منها:

 أ- البعد عن منهج السلف في الصفات، وذلك بتعطيل ما أثبته الله لنفسه.

ب- مواجهة الطرق المغالية في التصوف،
 والتي تعتمد على الوجد والذوق والرؤى وغير
 ذلك في مسائل الدين، إلى جانب تقديس مشايخهم
 وأئمتهم، واعتبار أقوالهم بمنزلة الشرع المنزل.

الأصل الرابع: إرشاد الناس إلى ان الحكم بغير ما أنزل الله هلكة في الدنيا وشقوة في الآخرة، فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، وهو اعلم بمصالح عباده، وقد أنزل لهم شرعًا يحيط بهذه المصالح من جميع جهاتها، فكل مشرع غيره في ما لم يأذن به من شئون الحياة فهو معتد عليه سبحانه، منازع إياه في حقوقه التي ينبغي أن تكون له خاصة، وقد سمى ذلك شركًا بقوله بهذا الأسلوب الإنكاري المبين أم لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَمُهُمْ الله وقوله تعالى: ﴿ المُعْمَلُ المُحْمَلُ السُورى: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ المَّمَا المَّمِ اللهِ السورة التوبة: ٣١]؛ وذلك أربكاً مِن دُوبِ اللهِ [سورة التوبة: ٣١]؛ وذلك لانهم عظموهم وقدسوهم، وذلوا لهم لما شرعو

ما لم يأذن به الله، ومن زعم لنفسه حق التشريع فقد أعظم الفرية على الله، ونازعه رداء الهيمنة على الخلق، ولقد كانت الدعوة إلى إقامة حكم الله تعالى ضرورة مع الدعوة إلى تصحيح العقائد، خاصة عندما تسلط أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، واستعمروا أكثر بلاد الإسلام، وحكموها بالقوانين الوضعية.

٥- الأصل الخامس: الدعوة إلى مجانبة البدع ومحدثات الأمور، والوقوف عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [أخرجه مسلم]. فكل ما جاء به في حياته فهو دين إلى قيام الساعة، وما لم يأت به فليس بدين إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى ٱلِّيُّ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ دِينًا فَمَن ٱضْطُرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفِ لِلاِثْمِ عَفُورٌ رُحِيمٌ [المائدة:٣]، ولقوله: ثُمُّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَا لَتَبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الجاثية:١٨]، وقد كان السبب في الدعوة إلى هذا الأصل ما كان سائدًا ومنتشرًا في المجتمع المصرى من كثرة البدع كإقامة الموالد للمشايخ، وحلقات الذكر الجماعي، وما يصاحب ذلك من ضرب على الطبول والدفوف، وإحداث أذكار معينة تقال بعد الصلوات بصورة جماعية، إلى غير ذلك من البدع.

يقول الشيخ أبو الوفا درويش متحدثًا عن هذا الأصل: «ومن أخص أهداف جماعة أنصار السنة المحمدية: مكافحة البدع ومحدثات الأمور التي فتن بها الشيطان كثيرًا من الناس، وخيل إليهم أنها تزيدهم تعبدًا لله وزلفي لدينه».

وإلى جانب جمعية أنصار السنة المحمدية قامت الدعوة السلفية بالإسكندرية بجهود مشكورة في الدفاع عن منهج السلف؛ من خلال نشر بعض كتب أئمتهم، وكذا معاهد الدعاة التي تخرج فيها الكثير، والمساجد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما أنشئت هذا العام في مصر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وقد ظهر من خلال ميثاقها منهجها ودعوتها القائمة على منهج السلف الصالح، وقد أظهرت خطوات على منهج السلف الصالح، وقد أظهرت خطوات قوية ومتعددة خلال أشهر محدودة، وقد قامت خلال فترة وجيزة بنشر بعض البحوث العلمية المتعلقة ببعض القضايا المعاصرة.

أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يعز دينه وينصر أولياءه. والحمد لله رب العالمين.

# بيان من أنصار المحمدية لجموع المصريين والمسلمين

الحمد لله رب العالمان، نحمده على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة، ونصلي ونسلم على خير خلقه نبي الهدى والرحمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فإن جماعة انصار السنة المحمدية، جماعة رسمية مشهرة، تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك معلوم بالنسبة لمؤسسات الدولة المعنية بمثلها من الجمعيات، وسبق البيان أن الجماعة تقع تحت مراقبة إدارية من وزارة التضامن والشئون الاجتماعية والأمن القومي، وكذلك هي خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا جهاز المخابرات العامة، وأمن الدولة فيما سبق، فهي خاضعة في تصرفاتها الإدارية والمالية - على وجه الخصوص - لهذه

هذا بالإضافة لحصول الجماعة على موافقات بتلقى تبرعات من الخارج، وهذه التبرعات تدخل بمستندات، وتُصرف بمستندات، وذلك كله يتم تحت رقابة شديدة من الجهات المعنية، سالفة الذكر، ولا يتم صرف أي مبلغ من حسابات الجماعة إلا بعد تلقى الموافقة من الجهات المعنية.

ولقد درجت بعض الصحف المغرضة على نشر شائعات تضر بسمعة الجماعة، وتشوه صورتها لدى القاصيي والداني، وذلك بنشر أرقام مبالغ غير صحيحة بالمرة، بل الكذب فيها صريح، والجماعة تحتفظ بحقها في مقاضاة كل الجهات والأشخاص الذين يدلون بدلوهم في هذا المنحى متخفين وراء أغراض ودوافع خبيثة.

والحق أن الجماعة لم تتلق المبالغ المشار إليها بجريدة الأخبار كما نُشر بها يومي الأربعاء والخميس ١٦، ٢٠٠١/١١/١٧م في حساباتها المعروفة سلفًا للجميع، وإنما الحقيقة أن هذه ادعاءات باطلة لتشويه صورة الجماعة عمدًا وقصدًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وبهذا الخصوص فإننا ننوه إلى أن المبالغ التي وردت إلى الجمعية مثبتة بالمستندات الدامغة التي نتحدي أن يثبت غيرنا سواها. وقد تلقت الجماعة في الفترة من ٢٠١١/٧/٢٠م إلى ٢٠١١/٧/٢٠م من مؤسسة الشيخ عيد بقطر مبلغًا وقدره (٣٩, ١٣٩, ٥٩٩) بالدولار الأمريكي، وبتحويله إلى الجنيه المصرى = (٥٢, ١٨٦, ٥٢١, ٣٨)، ما تم صرفه منها: (۲۰, ۲۰۱, ۹۷۰, ۱,۷۹۰)، وما لم يصرف (۲۲,۸۷)، ۱,۳۹۱).

كما ورد إلى الجماعة من جمعية إحياء التراث بالكويت في نفس الفترة مبلغ وقدره (٣١,٥٦٤,٣١, ٢,٠٩٧) بالدولار الأمريكي، وبتحويله إلى الجنيه المصري = (١٦,٥٣٦,٦٠٣)، وقد تم صرف المبلغ كله، على الرغم من أن الجريدة المذكورة نشرت أن الحماعة تلقت مبالغ في نفس الفترة المذكورة تزيد على ٢٩٦ مليون جنيه، وحسينا الله ونعم الوكيل.

ووسائل الإعلام المغرضة كما هو المعتاد منها في مثل هذا الأمر تختلق الإكاذيب، بزعمها أن هذه المبالغ المزعومة، استَّعملت في أيام الثورة لدعمها، ولدعم التيار السلفي في الانتخابات، وجماعة أنصار السنة بعيدة كل البُعد عن هذه الأمور، وتاريخها معروف منذ نشاتها؛ إنها لا تشارك إلا في الأعمال الدعوية والخيرية المرخص بها قانونًا، فهي جماعة دعوية بالمقام الأول. هذا وليعلم الجميع ان التبرعات التي ترد للجماعة تاتي مخصصة لكفالات الايتام ومساعدة الفقراء وبناء المساحد ومن اعى غير ذلك فعلية البينة.

وإن جماعة أنصار السنة المحمدية تناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموقر، ومجلس الوزراء التدخل لإنهاء هذه الهجمة الشرسة على أنصار السنة، كما تناشدهم التدخل لبيان الحق، والأخذ على يد الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، كما تناشد الجماعة معالى وزير العدل توخي العدل وتحري الحق والصدق فيما يصرح به من قبل وزارته.

وتطلب الجماعة من وزارة التضامن سرعة الرد على هذه الترهات والشائعات، وإلا فسوف تضطر الجماعة لاتخاذ إجراء قانوني حيال ذلك.

والله من وراء القصد.

الحمد لله مقدر الأزمان والأجال، ومبدع الكون على غير سابق مثال، جل ثناؤه يعجز عن وصفه بليغ البيان والمقال، أحمده وأشكره، وهو أهلٌ للشكر على كل حال، وبعدُ:

ونحن نودع عامًا هجريًا، ونستقبل عامًا جديدًا، ما بين وداع يحمل في طياته مرارة الواقع المؤلم الذي نعيشه في مصرنا العزيزة خاصة، والأمة كلها بصفة عامة؛ حيث تزايدت الجراح، وانتشرت الفتن، وذهب الأمن، واختفى الأمان، وانتشر الخوف والرعب، وغلظت القلوب، وها هو الزمان يدور دورته، وليس ثمة معتبر في زحمة الأحداث، إلاً من أنار الله بصيرته، فتفتقت قريحته عن موارد الرفعة، فمضى يلتقط سُويعات عمره، لا يلوي إلاً على مجالات العمل الصالح، وميادين البر والطاعة، والتجافى عن دروب التفريط والإضاعة.

وها نحن في استقبال عام هجري جديد، وقلوبنا مجروحة، وهي ترى دماء أبناء مصر تسيل على الأرض وفي الطرقات، بين غمام وضباب ودخان، وأنت تتساءل: لماذا سالت هذه الدماء؛ وتلقى بعين الحسرة نظرات اللوم والألم والندم على كل ما ترى وتشاهد.. وثيقة مبادئ سلمية في وقت سخيف ساقط الأهلية، يتفكير أو بغير تفكير، بتدبير أو بغير تدبير، وينتفض المنتفضون، ويهيم الهائمون، ويعتلى أناسً ممن يركبون، وتحتشد المليونيات، والكل يدبر في الخفاء، بلا رادع ولا خوف، فبريق الكرسي والمنصب جعل الممنوع مشروعًا، واشتعلت الجماهير، وشباب في الشوارع كالمبلشيات لم نر لهم مثيلاً، وبطل الوثيقة هو «على السلمي»، وكل يضرب في أعماق مصر!! وإنا لله وإنا إليه راجعون.

#### الوثيقة السلمية.. وتوابعها غير المتأنية!!

ها نحن نودع عامًا مضى كما يودًع المرء يومه عند انقضائه، وقد تذكر ما بقى بين



صياحه ومسائه، وما تقلُّ عليه من حاشل كدره وصفائه، أبي أن يرحل إلاً وأن تكون البلاد في تلك الحالة التي نعشبها بين كرّ وفرّ، تهوين وتخوين، قتل وخطف وخوف، حكومة أتى بها ميدان التحرير، وأصدر مراسيم بإزالتها نفس الميدان، خرج علينا من تلك الحكومة الدكتور على السلمي الذي أشعل بقصد أو بغير قصد أنحاء البلاد، وخاصة ونحن على أعتاب مرحلة من مراحل التغيير بإجراء أول مرحلة تعهد بها المجلس العسكرى من انتخابات مجلس الشعب، ولا أعرف حتى الأن لماذا صدرت تلك الوثيقة السلمية في هذا التوقيت بالذات؟! وهل تلك الوثيقة كانت تنفيذا لأحد السيناريوهات المطروحة على الساحة، ألم يفكر مجلس الوزراء حين شرع في الإعلان عن تلك الوثيقة؟! أو لم يدرس المجلس العسكرى الوثيقة قبل عرضها على مجلس الوزراء، وقبل أن يتبناها الدكتور السلمي، ويجرى الحوارات مع الأطياف السياسية الموجودة على الساحة؟!! وبحساب كل طرف من تلك الأطراف لحساب الربح والخسارة من الوثيقة بادئ ذي بدء من أول دعوته للتباحث حولها، وما سيجنيه إعلاميًا وفضائيًا ودعائيًا، مرورًا بإعلانه الموافقة حين يرفض الآخرون، والامتناع حين يقبلون، مرورًا بالتعليقات في الفضائيات المصرية والقطرية، وما سن شد وجذب، وتغيير وتبديل، ووضع فقرة وحذف أخرى، وما بين هجوم واستحسان يشتد الخوف حول وثبقة الفتنة التي فجُرت الغضب واللغط في وقت كنا في أشد الحاجة إلى فرض الأمن والأمان، وأن تعود للدولة هديتها، وللناس سلعتها، وتشيد المحاورات، وتنتشر المجادلات ممن تخصصت لهم وتخصصوا هم في الفضائيات، يسخرون من كل من يرفع شعار الإسلام، ويشعلون الفتن في أرجاء البلاد، والحكومة على حالها، تطرح طرحًا في وقت غير مقبول، يخفى وراءه كثيرًا من علامات الاستفهام؟؟!!

ويشتد الهجوم على الوثيقة السلمية، والفتنة

تنتشر، وأبادي الداعين إلى الخبر تنحصر، وتتراجع الردود السلمية أمام انتقادات الأطياف الميدانية، ممن اعتلوا الموجة، وأصبح جل همهم الوصول إلى السلطة، والحصول على نصيب من الكعكة، ويُعلن عن أن الوثيقة استرشادية، وليست فريضة إلزامية، وما بين اهتراء واهتزاز تنشط المفاوضات الديوانية، يستعرضونها طوال لبل على القنوات الفضائدة، معلنين بالطلعة الدهية القرارات العنترية، والحكومة التحريرية، على الطريقة التي اكتسبتها من سابقاتها من الحكومات، تناقش الوثيقة بعد إعلانها، ويتم شحذ الهمم، ويُعلن عن مليونية، فتصدر الحكومة ممثلة في صاحب الوثيقة السلمية قرارًا بالتراجع وقبول التناقش والتباحث حول بعض البنود، وتتوقف المفاوضات، وتُعطَى الحكومة فرصة للتراجع وإلا فالمليونية، وفي جمعة ١٨ /٢٠١١/١١م تحتشد مليونية المطلب الواحد، وتمر بسلام، وسرعان ما يعلن مجلس الوزراء عن الاتفاق على تأجيل الوثيقة لما بعد الانتخابات.

#### الإعلام المسمم يدق طبول الحرب ونشر الفتن

والحال هكذا، والقلوب موجعة، والألم يعتصر كل من بقي على حاله ولم يهرج بالفتن، وحال الأمة من سيء إلى أسوأ، ولن تستبدل الأمة ضعفها بقوة، وهوانها بعزة إلا إذا عادت إلى ذلك الطراز العالي الذي سطره السلف الصالح في العصور الفاضلة، أعني إبراز حقائق ومحاسن هذا الدين الذي سعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأسعدوا بها العالم قرونًا من الزمان، وسيُصلح الله شأننا متى اتبعنا الشريعة المحمدية، مع لزوم المصداقية مع النفس والمجتمع والأمة في القول والعمل «لِيَجْزِيُ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ»

وهنا نقف وقفة مع النفس، ونلتفت إلى رجال الفكر والإعلام ممن يقبعون على صدورنا في الفضائيات، ارتياحًا لطرح، وانعطافًا لعرض مهما تدفقت من حروفه الجدة والإثارة، إلا إذا كان مفعمًا بالنفع

والحكمة، وما الحكمة إلا لزوم المصداقية في الحوار، والدعوة إلى الحقّ، وسلوك مسالك الإصلاح بالبرهان، والروية والرفق والأناة، وعدم الوقيعة في ثوابت الأمة وحملة الشريعة؛ حرصًا على تماسك جبهة الأمة الداخلية، وحفاظًا على أمنها الشامل بكل مضامينه، واليقين بأنَّ عمق الطرح في عموم الوسائل والقضايا، وجميع الشئون والشجون دليل على توجه الأمة لميادين البحث الجاد في أسياب العلل والأدواء، والتأكيد على المحافظة على معالم شخصية الأمة، وعدم المساس بثوابتها، والاعتزاز بتاريخها وحضارتها، فمتى عظمت الأمة تاريخها وتمسكت بثوابتها نالت السؤدد والكرامة، وفوتت الفرصة على الخصم المتربص أن يستجرها إلى ألوان من الإرهاب الفكري فيقضى على مكامن القوة في حضارتها، «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ نَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيئِتًا» [آل عمران: ١٢٠].

#### معالم الأزمة إيجابا وسلبا

اكتب تلك السطور ومصر تعيش ازمة حقيقية تحتاج إلى مراجعات متانية، وما يحدث الآن على مسمع ومرأى من كل انسان، ويرى ويشاهد ما يحدث. وبنظرة متفحصة لما وقع من حولنا في الأيام الماضية عقب مليونية ٢٠١١/١١/١٨ نستطيع أن نقول التالى:

- إن وجود عدة مئات قد يزيدون على ٣٠٠ شخص في ميدان التحرير من أصحاب المطالب العادلة للتعبير عن مشكلاتهم، وإسماع صوتهم، ثم التصرف الذي وقع لفض الاعتصام بالقوة غير مبرر وخاصة ونحن قد اعتدنا من القوات المسلحة أنها دائمًا ما تكون الذراع التي تحمى أمثال هؤلاء من الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن.
- ●● رد الفعل تجاه هؤلاء كانت الشرارة التى أجَجت ردود فعل الناس تجاه الوثيقة السُلمية وبدأ الميدان ينقلب رأسًا على عقب، وشاهدنا الكرَّ والفرَّ في الميدان وفي الشوارع الجانبية المجاورة.

- ۱۲۰۰۰ ألف تم تقديمهم لمحاكمات عسكرية والشارع المصرى يطالب بانتهاء المحاكمات العسكرية وأن تتم المحاكمات أمام المحاكم المدنية!!
- وتتزايد المطالب بإقالة حكومة شرف الذى عينه ميدان التحرير لأنها كما قيل حكومة ضعيفة وليس لها سلطات، بل تأخذ سلطاتها من المجلس العسكرى!!.
- تقديم المتهمين عن التجاوزات التى وقعت فى ميدان التحرير أثناء محاولة الأمن فض الاعتصام فى ميدان التحرير يوم السبت ٢٠١١/١١/١٩م.
- ●● تشكيل مجلس رئاسى تعطى له صلاحيات المجلس العسكرى!!
- محاولات دؤوبة للتوجه إلى وزارة الداخلية مرورًا بشارع محمد محمود والشوارع الأخرى المجاورة عشرات المرات في اليوم الواحد حتى تاريخ كتابة هذه السطور!!
- إطلاق النار على رجال الشرطة والمتظاهرين وزجاجات الملوتوف، وقنابل الدخان من فوق أسطح العمارات المجاورة ومن فوق أسطح الجامعة الأمريكية!!
- ●● قسم شرطة العريش تم ضربه بالأربى جي.
- فى السويس مجموعة مسلحة تحاول القتضام نادى الشرطة، ومحاولة إشعال الفتن والسلب والنهب والجميع يؤكد أن هؤلاء ليسوا من أبناء السويس، فمن يكونوا إذًا ومن يقف وراءهم؟!!
- القبض على دفعتين على ثلاثة أجانب فى يصوم المليونية ثم بعد ذلك بثلاثة أيام يتم القبض على ثلاثة من الأجانب ومعهم قنابل ملوتوف، وزجاجات حارقة يقذفون بها رجال الشرطة كلما هدأت الأحوال لإشعال الفتنة!!
- الأحراب الليبرالية والعلمانية تعرف جيدًا أن المحصلة بالنسبة لها عند إتمام إجراء الانتخابات في موعدها ستكون صفرًا!!

- شـوهد مـن ثقـات أكثـر مـن ثلاثين شـابًا يعتلون أسـطح المنازل المجاورة، ويقذفون الشـرطة بزجاجـات الملوتـوف، وبأيـدى بعضهـم بنادق يطلقون منها النار على القوات المسـلحة والشـرطة والمتظاهرين!!
- محاولة اقتحام قسم أول المحلة وأقسام الشرطة الأخرى!!
- مصاولات اعتداء على أقسام الشرطة بالمحافظات وعلى مديريات الأمن!!
- المجلس العسكرى يؤكد على أن القوات المسلحة ليست بديلاً عن حكم الشعب، ولا تطمع فى الحكم، وأن القوات المسلحة هدفها حماية البلاد فى الداخل والخارج.
- مصاولات دؤوبة لجر القوات المسلحة لمواجهات، وبالرغم من ذلك تلتزم بضبط النفس إلى أبعد الحدود.
- الاعتصامات والاحتجاجات وقلة الموارد التى تجعل عودة الاستقرار أمرًا في غاية الصعوبة!!
- ●● القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من هذا البلد، وما تشهده من حالات تخوين وتشويه يعد أمرًا مرفوضًا!!
- الانتقادات الموجهة للقوات المسلحة شدفها إحباط وإضعاف الهمم لدى القوات المسلحة من قبل الفصائل المختلفة!!
- ●● قبول استقالة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في مهام عملها لحين تشكيل حكومة جديدة!!
- و لابد من عودة الشرطة لممارسة مهام عملها، ولعودة الأمن لكل أرجاء البلاد!! مع إعادة هيكلة هذا الجهاز وتنقيته وإبعاد المفسدين، ومحاسبة من يثبت فساده ومحاكمته!!
- المجلس العسكرى والقوات المسلحة هما شيئًا واحدًا، والمجلس الأعلى هو جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، والقوات المسلحة جزء لا يتجزأ من

- هذا الشعب!!
- الإعلان عن وقف جميع أعمال العنف، وتشكيل لجان تقصى حقائق، وصرف تعويضات عن حالات الإصابات والوفيات التي وقعت أثناء الاعتصامات والتظاهرات!!
- ●● صدور قرار العزل السياسى، مع أنه قد صدر متأخرًا جدًا!!
- انتشار الشائعات المغرضة والتي شهدت إلى التهيج ونشر الفتن والكل يضرب في قلب مصر!!
- إعادة التأكيد على إجراء الانتخابات فى موعدها دون تأجيل.
- انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيه ٢٠١٢م، وحلف اليمين ٢٠١٢/٧/١.
- التأكيد على حق التعبير عن الرأى بالوسائل المشروعة دون إضرارًا وتعطيل!!.

#### متى نصر الله؟!!

الكيل فاض وها هو عام قد انتهى،، وأقبل عام جديد، والبلاد والعباد لا يعلم حقيقتها إلا رب العباد ونصر الله للمؤمنين حقيقة من حقائق الوجود، وسنة باقية من سنن الله، وقد يؤخر النصر لحكمة يعلمها الله.

ولقد هُزم المؤمنون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد حين عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهزم أغلبهم يوم حنين يوم أعجبتهم كثرتهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، فكيف ينصر الله من لا ينصره لمجرد دعواه أنه مؤمن؟! كيف ينصر الله من يعصيه ولا يقوم بواجبه؟!.

ومصر اليوم تحتاج إلى رؤية أبناء مصر الطيبين يدافعون عن مصرهم، وتدافع هي عنهم مؤتلفين غير متحربين، كفي دمًا يسيل من أبنائها.

اللهم احفظ مصرنا أمنًا وأمانًا وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



تفسير الآيات

هُ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلاَ أَجُلُ مُسْمَى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمُ الْعَدَابُ وَلَيَأْنِينَهُمُ الْعَدَابُ وَالْ جَهَنَمُ لَمُحِطَةً الْمَدَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ الْمَدَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ وَلَوْقُوا مَا كُذُمُ تَعَمُلُونَ ٥٠ » [العنكبوت: ٥٣ – ٥٥]



حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على أذى المشركين:

ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره، ويحزن لسماع هذا الكلام، فقال الله له: «اصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ»، «وَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ» [يونس: يَقُولُونَ» داصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ» كما صبر أولو العزم من الرسل، «اصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ» واسمع ما يوحي إليك من قصص يَقُولُونَ» واسمع ما يوحي إليك من قصص إخوانك النبيين، وتسلى بهم، وتسلى بذكراهم، وتسلى بأخبارهم، «وَاذْكُرْ بَذِكراهم، وتسلى بأخبارهم، «وَاذْكُرْ بُوتي قوة في العلم والعمل، ومن قوته أوتي قوة في العلم والعمل، ومن قوته عليه السلام أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان يقوم ثلث الليل.

"إِنَّهُ أَوَّابٌ»، والأواب هو الكثير الرجوع إلى الله عز وجل، «إنَّا سَخُرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشيِّ وَالإشْرَاقِ» الإشراق معروف من وقت الضحي إلى قبل الزوال، والعشي من بعد الزوال إلى المغرب، كان يسبِّح النهار كله.

«والطَّيْرُ مَحْشُورَة» تسبح معه «كُلُّ لَهُ أُوَّابٌ» أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجّاع إلى التسبيح، ووضع الأواب موضع المسبح إما لأنها كانت ترجع التسبيح، والمرجع رجاع؛ لأنه يرجع إلى فعله رجوعًا بعد رجوع، وإما لأن الأواب هو التواب الكثير الرجوع إلى الله تعالى، ومن دابه إكثار الذكر، وإدامة التسبيح والتقديس، وقيل: الضمير لله عز وجل، أي كل من داود والجبال والطير لله أواب، أي مسبح مرجع للتسبيح.

وتسبيح الجبال والطير تسبيح حقيقي بلسان المقال لا بلسان الحال، كما قال تعالى: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلاَ يُسَبِّحُ بحَمْده وَلَكِنَ لاَ تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا» [الإسراء: \$٤]،

وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بأيدينا وهو يؤكل. [البخاري ٣٥٧٩].

"وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ" يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان ملكًا متمكنًا في المملكة، وكانت مملكته محكمة منضبطة، لا فوضى فيها، ولا خروج على النظام، ولا خروج على النظام، ولا ألحكمة وهي النبوة والعلم والفهم "وَفَصْلَ الْخَطَابِ" وهو فصل النزاع بين المتخاصمين والمتنازعين. وروي عن بعض السلف أن المراد بفصل الخطاب هو كلمة «أما بعد» التي يفصل بها الخطيب بين المقدمة والموضوع.

«وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأَ الْخُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْحُرَابَ» هل سمعت هذا الخبر؟ هل سمعت هذه القصة؟ وهو سؤال للتشويق والترغيب، ليحسن الاستماع إليه.

وكان داود عليه السلام قد قسم أيامه على الأعمال: يوم للعبادة، ويوم للقضاء، ويوم لأهله ومصالحه الخاصة، ويوم لمصالح الناس، ففي يوم العبادة الذي يخلو فيه ولا يدخل عليه أحد، لم يرعه إلا ورجلان تسورا يعني تسلقا السور، ولم يدخلا من الياب.

«فَفْرَعَ مِنْهُمْ» أي خاف منهم؛ لأنهم دخلوا من غير الباب وبلا استئذان. «قَالُوا لاَ تَخَفُّ خَصْمَان بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ» الشطط هو البعد، البعد في القول، والبعد عن الصواب، «فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ» والتزم القصد، ولا تبتعد عن الحق، «وَاهْدِنَا إِلَى القصد، ولا تبتعد عن الحق، «وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصَراط».

فتكلم أحدهم فقال: «إِنَّ هَذَا أَخِي» المراد بالأخوة أخوة الصحبة، أو أخوة الدين والإيمان، لا أخوة النسب؛ لأنهم كانوا ملائكة، والملائكة ليس لهم نسب، لأنهم لا يتزوجون ولا يتوالدون، بل هم عباد الله المكرمون. فكلمة أخي يعني صاحبي، رفيقي، جليسي.

«إِنْ هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً

وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَغَزُّنِي في الْخَطَابِ» يعنى غلبني في الكلام، وأنا لا أقدر أن أردّ عليه.

«قَالَ لَقَدْ ظَلَمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعْجَتِكَ إِلَى نَعْجَتِكَ إِلَى نَعْجَتِكَ وَلَا تَستَغْرِبَ لأَنَ هذه طبيعة البَشِر، «وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ»، يَعني أَن كَثَيرًا مَن الشركاء يظلم بعضهم بعضاً، وينهب بعضهم بعضًا، ويخون بعضهم بعضًا.

ثم استثنى فقال: «إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتِ» ولكنهم قلة قليلة جداً، ولذلك قال: «وَقَليلٌ مَا هُمْ».

وانصرف الخصمان، «وَظَنُ دَاوُدُ» أَي أَيقَن دَاوُدُ» أَي أَيقَن «أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرً رَاكِعًا» أي ساجداً «وَأَنَابَ» إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار والتوبة، «فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَاب»

التَّحذير من الإسرائيليات والقصَّص الباطلة:

وقد أورد بعض المفسرين في تفسير هذه الآيات قصصا طويلة، وحكايات غريبة، كلها من الإسرائيليات، تطعن في عصمة الأنبياء، ينزه جناب داود النبي عليه السلام عن أن يفعل ما ذكرته تلك الكتب في تفسير هذه الآيات، والواجب إبقاء هذه الآيات على ظاهرها، وتفسير كلماتها كما جاءت، ولا يجوز البحث عن ذنب داود عليه السلام الذي استغفر ريه منه، فالاستغفار لا بلزم منه الذنب، فلم يزل الاستغفار شعار المشبهود لهم بالعصمة من الأنبياء، قد قال نوح عليه السلام: « رَّبِّ أَغْفِرٌ لِي وَلُوْلِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا لَبَازًا (۱)» [نوح: ۲۸]، وقال إبراهيم عليه السلام: « رَبُّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلَلْمُؤْمِنِينَ يُومَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهِ إبراهيم: ١٤]، وأمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، فقال: « فَأَعْلَمُ أَنْهُ. لَا إِلَنَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلّتُكُمُ وَمَوْرَكُمُ اللّهِ وَلَمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلّتُكُمُ وَمَوْرَكُمُ عليه وسلم لأمر ربه، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد: «رب اغفر لي وتب عليّ؛ إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» وأبو داود ١٥٠٧ وابن ماجه وصححه الإلباني]. وكان صلى الله عليه وسلم الإلباني]. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «يا أيها الناس! توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرة» [مسلم ٢٧٠٢].

"وَظَنْ دَاوُدُ أَنْما فَتْنَاهُ فَاسْتَغْفَرُ رَبِّهُ وَخَرُّ رَاكِعًا وَأَنَابَ"، وهذا موضع من مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا. [صحيح سنن النسائي للألباني شكرًا. [صحيح سنن النسائي للألباني عنهما يستدل على السجود في هذا الموضع بقوله تعالى في سورة الأنعام: "أُوْلَتِكَ ٱلنِّينَ هَدَى اللهُ فَيهُ دَنهُمُ أُفَتَدِةً قُلُ لاَ أَنْكَكُ مُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرَىٰ لِلْمَلَمِينَ السلام. [الإنعام: ٩٠]، ومنهم داود عليه السلام. [البخارى ٣٤٢١].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! رأيتني الليلة وأنا نائم، كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة للسجودي، فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها أجرًا، وحط عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك زخرًا، وتقبلها مني واجعلها لي عندك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسمعت رسول عباس رضي الله عنهما: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة، ثقال مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. [الترمذي ٢٧٥ وصححه الألباني].

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.





### اعداد/ زكرياحسيني محمد

الحمد لله الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء، وصلوات الله وسلامه على الرءوف الرحيم محمد بن عبد الله وأله وصحابته أجمعين، الذين كانوا يقضون بالحق وكانوا به يعدلون. وبعد:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «نعم، في كل ذات كبد رطبة أجرً».

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب «رحمة الناس والبهائم»، برقم (٦٠٠٩)، وأطرافه في كتاب الوضوء باب «إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سيعًا» برقم (١٧٣)، وفى كتاب المساقاة باب «فضل سقى الماء» برقم (٣٣٦٣)، وفي كتاب المظالم، باب «الآبار على الطرق إذا لم نُتأذَ بها» برقم (٢٤٦٦)، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب السلام، باب «فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامها» برقم (٢٢٤٤)، وأخرجه الامام أبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب «ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم»، برقم (۲۵۵۰)، كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يات (١٠) ما جاء في الطعام والشراب.

شرح الحديث

هذا الحديث يشير فيه النبى صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم، وهو الرحمة التي أمر الله بها عباده ليتراحموا بها فيما بينهم، وليتصف بها كل من يؤمن بالله، وبرجو الدار الأخرة، فالله عز وحل الرحيم إنما يرجم من عباده الرحماء، ونبيه صلوات الله وسلامه عليه الذي وصفه ربه ىانه «بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ» [سورة التوبة: ١٢٨] قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض برحمكم من في السماء» [أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح]، فيبين لنا رسول الرحمة، صلوات الله وسلام عليه، أن الرحمة التي أمر الله بها عباده المؤمنين إنما هي عامة، لا تقتصر على المؤمنين وحدهم، بل هي شاملة لبني الإنسان كلهم، بل تتعداهم إلى غيرهم من الحيوانات

المحترمة الطاهرة، بل وغير المحترمة أيضًا، فتشمل حتى الكلب، وإن كان فيه ضرر من نجاسة وغيرها.

وهذه الرحمة العامة شملت هذا الكلب
الذي وجده الرجل - ولعله كان في بني
إسرائيل كما أشارت إليه بعض الرواياتفلما أحس هذا الرجل بخطورة العطش
على الكلب وأنه وجد مثلها من نفسه،
ولم يجد إلا خفه فنزل البئر فملأ خفه
فأمسكه بفمه؛ لأن يديه كانتا مشغولتين
يتولى بهما الصعود من البئر مستعينًا
بهما، حتى صعد وقرب الماء في الخف إلى
الكلب حتى شرب، هنالك بين رسول الله
ملى الله عليه وسلم أن الله تعالى شكر
له صنيعه هذا، فغفر له ما كان اقترفه
من ذنوبه التي كانت منه فيما مضى من
حياته.

ولنا أن نتصور مغفرة كهذه لامرأة بغي من بني إسرائيل، حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصتها كقصة هذا الرجل، ولأنها سقت الكلب بموقها، وهو الخف، بعدما نزلت البئر، فغفر الله لها مع أنها زانية، ومعلوم أن الزنا من أكبر الكبائر، ومع ذلك غفره الله تعالى لها بسبب سقيها كلبًا عطشان.

وعلى الضد من ذلك بين رسول المرحمة صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين أنه: «عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار، قال: فقال – والله أعلم – لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض». [متفق عليه].

وشكا جَمَلُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبَه أنه يجيعه ويدئبه، فنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل أن يتقي الله تعالى فيه، فلا يجيعه بعد ذلك، ولا يشق عليه في الحمل، فإن هذه البهائم عجماوات؛ يجب على الإنسان أن يتعاهدها بالرعاية والإحسان، ولا يجوز له أن يمنع عنها طعامًا ولا شرابًا إن حبسها، وإلا فعليه

أن يتركها لترعى ولتبحث عن طعامها وشرابها؛ وهذا أقل ما يمكن أن يفعله بالنسبة للإحسان إليها.

وعلى هذا، فإن الإنسان أحق بالرحمة من الحيوان، فإن كان الإسالام بحث على الرحمة والإحسان إلى البهائم والحيوانات، سواء كانت محترمة كالأنعام وما ينتفع به منها، أم كانت غير محترمة، مما أمر الشرع بقتله كالكلب العقور وغيره، فإنه من باب أولى بحث على الرحمة بالإنسان وعدم تعذيبه، فهو أولى بالرحمة من الصبوان، وكذلك أولى في عدم أذيته أو تعذيبه، فالإسلام يحث على التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين، كما في النصوص القرآنية والحديثية الكثيرة من مثل قوله تعالى: « وَالَّذِينَ تَبُوَّءُو الدَّارَ وَٱلْإِيضَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِكَةً مِمَا أُوتُوا وَتُوْثِرُونِ عَلَيْ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ. فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ()» [الحشير: ٩].

وكذلك قوله بعد ذلك: "وَالَّذِينَ مَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوكَ رَبَّا الْفَهْرُ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا وَلَاخُويْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا وَلَا مَعْمَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ النَّيْنَ الْمَثُواُ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَبِّعِمُ الله تعالى على الأنصار أنهم يحبون المهاجرين الذين وقدوا عليهم من مكة، ثم ثناء على التابعين الذين جاءوا من بعدهم أو على كل من اتبع أو على مسلمة الفتح، أو على كل من اتبع الصحابة من بعدهم إلى يوم القيامة؛ أنهم لحبهم لمن قبلهم من المهاجرين والأنصار يدعون لهم بمثل ما يدعون به لأنفسهم من مغفرة الذنوب، ونزع الغل لكل مؤمن بالله واليوم الآخر.

ومن النصوص القرآنية أيضًا قوله تعالى: « إِنَّنَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةٌ فَأُصِّلِحُواْ بَيْنَ آَخُويْكُرُ وَٱتَّفُواْ اللهُ لَعَلَّمُ رُّمُونَ ۞ [الحجرات: ١٠].

وقال تعالى في وصف اصحاب النبي صلى الله عنهم: صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم: « مُحَدَّدُ رَسُولُ اللهُ وَالَٰذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءً عَلَى الْكَفَارِ رُحَاءً يَنَهُمُ مُ مَرَّهُمُ رُكُماً اللهُ عَنْهُمْ مِنْ اللهِ وَرَضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِيلِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ فَيْعِلْكُونُ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ فَالْمُعُمْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فِي اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ وَالْمُعْمُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَالْعُرِيْمُ اللّهُمْ فَيْ اللّهُ فَالْمُعُمْ فَيْعِلُولُكُونُ وَالْعُلْمُ لِلْمُعْلِلْكُولُولُولُولُ اللّهِ لَهُ اللّهِ فَيْعِلِكُمُ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ فَيْعِلِكُ

عَلَىٰ شُوقِهِ، يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلكُّفَّأَرُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا اللهِ » [الفتح: ٢٩].

وقال حل ثناؤه عن رسوله صلى الله عليه وسلم: « فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلُو كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَولِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ اللهِ » [آل عمران: ١٥٩]. إلى غير ذلك

من الآيات الكثيرة.

وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضًا في تراحم المسلمين فيما بينهم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى». متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما، وحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما في الصحيح أيضًا قال صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رحلا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى». [أخرجه البخاري وغيره].

وأما النصوص التى تدل على الرحمة العامة للخلق فهي كثيرة أيضًا، منها قوله تعالى: « ﴿ وَأَكِتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَّآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيّ أَصِيبُ بِهِ، مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُوْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايِنِينَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ » [الأعراف: ١٥٦].

والنصوص الحديثية في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء». [أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. وكذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنزع الرحمة إلا من شقى». [أخرجه الترمذي وحسنه أبو داود وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى].

ومن ذلك أيضا حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «لا يرحم الله من لا برجم الناس». [متفق عليه واللفظ

. [ Alunk

ومن ذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنُ بن على رضى الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسًا، فقال الأقرع: «إن لي عشرة من الولد ما قبَّلت منهم أحدًا». فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «مَن لا يَرْحَمُ، لا يُرْحَمُ». [متفق عليه].

#### أمثلة تطبيقية من حياة نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم

١- قال صلى الله عليه وسلم: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي؛ كراهية أن أشق على أمه». [متفق عليه من حديث أبى قتادة رضى الله عنه].

٢- حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قبل: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: «إنى لم أبعث لعانا، وإنما نُعثت رحمة». [أخرجه مسلم].

٣- كان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبى العاص - بنت ابنته زينب - على عاتقه وهو يصلى، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، ورد بذلك حديث أبى قتادة أخرجه البخاري ومسلم.

٤- حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما، وفيه أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنا لها قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: «إن لله ما أعطى، وله ما أخذ، وكل عنده بأجل مسلم، فلتصبر ولتحتسب». فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه رجال، فرُفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة حعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». [متفق عليه].

فإذا تجاوزنا النصوص وانتقلنا منها إلى أقوال أهل العلم - وهي كثيرة أيضًا - فإننا نجد الأتى:

١- قال الحسن وقتادة في قوله تعالى:

«وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلُّ شَيَءً » [الأعراف: ١٥٦]، قالا: وسَعت في الدنيا ألبر والفاجر، وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة.

٢- قال سفيان بن عيينة: خُلقت النار
 رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا.

٣- قال ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث: «من لا يرحم لا يُرحم». قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر، والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي، والتخفيف في الحمل، وترك التعدى بالضرب.

\$- وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في الرياض الناضرة: إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء الحقوق سواء كانت لله أو للخلق، فإن الله لم يكلف نفسًا إلا وسعها، وإذا تدبرت ما شرعه الله عز وجل في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والأقربين، والجيران وسائر ما شرع وجدت ذلك كله مبنيًا على الرحمة، إلى أن قال: لقد وسعت على الرحمة، إلى أن قال: لقد وسعت والصديق، ولقد لجا إلى حصنها والحصن الموفقون من الخلق.

وبعدُ: فهل ترى أيها العاقل - في حقوق الإنسان المزعومة والتي يتشدق بها أعداء الإسلام، هل ترى فيها ما يماثل الرحمة والعدل في شريعة الله أو ما يقاربهما، كلا والله، إن الواقع يشهد بضد ما يزعمون، فإن الإنسان منافع، فإذا انتهت منفعته زُج به في دور المسنين إن أرادوا رحمته، وإلا عاش كئيبًا لا يجد من يرحمه لا من أقربائه ولا من الأبعدين، وهل من أقربائه ولا من الأبعدين، وهل من حقوق الإنسان قتل المسلمين جماعات لمجرد أنهم يتجرءون على مخالفة الحبيرة - كما يسمونها -؟!

الإنسان في بلادهم ربما كان ذا قيمة عندهم، وأما الإنسان في دول العرب والمسلمين فلا يمثل قيمة لدى جماعة حقوق الإنسان.

والحق أن العيب فينا، فلو كانت دماء المسلمين غالية لدى المسلمين، وكانت محترمة لاحترمنا أهلُ الشرق والغرب، ولكن لما ضيع المسلمون دينهم وتخلوا عنه، هانت عليهم أنفسهم فهانوا في أعين الناس.

ولنعد إلى الحديث لنستخلص منه الفوائد الآتية:

١- أن كل حي إذا أحسن إليه، كان
 في الإحسان إليه أجر.

٢- استدل بعض العلماء بهذا الحديث على طهارة سؤر الكلب، لكن هذا كان في شرع من قبلنا؛ فإذا خالفه شرعنا، فالمعوّل على شرعنا لا على شرع من قبلنا.

٣- في الحديث جواز السفر منفردًا وبلا زاد، وذلك إذا لم يخف على نفسه الهلاك.

٤- وفيه الحث على الإحسان إلى
 الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب
 سقي الكلب فسقى الإنسان أعظم أجرًا.

أ- استُدل بالحديث على جواز إعطاء صدقة التطوع للمشركين، وإن كان المسلم في حاجة فهو أحق بها من المشرك، وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والأدمي المحترم، واستويا في الحاجة فالأدمى أحق.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا والمسلمين العدل، ويجعل في قلوبنا الرحمة التي نتراحم بها فيما بيننا، ونرحم بها من سوانا من الآدميين، وما كان من البهائم، حتى ننال رحمة الله تعالى، إنه رحمن رحيم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فما يزال الحديث متصلاً عن أحكام الصلاة، وقد سبق الحديث عن بعض مواقيت الصلاة، واليوم نتناول بمشيئة الله تعالى بعض أحكام المواقيت، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

#### الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:

ثبت في السنة النهي عن الصلاة في أوقات خمسة، ثلاثة منها في حديث، واثنان منها في حديث آخر.

أما الثلاثة ففي حديث عقبة بن عامر الجُهني: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس لغروب» أخرجه مسلم]. وهذه الأوقات الثلاثة تختص بأمرين: دفن الموتى والصلاة.

وأما الوقتان الأخران ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» [متفق عليه]، ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر»، وهذان الوقتان يختصان بالنهي عن الصلاة فقط.

فالأوقات الخمسة هي ما يأتي:

 ١- ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرُمح في رأي العين.

 ۲- وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رُمح، أي بعد طلوعها بمقدار ثلث ساعة.

٣ - وقت استواء الشمس إلى أن تزول، أي يدخل وقت الظهر.

٤- وقت اصفرار الشمس حتى تغرب.

بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
 الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي]

مسائلة: ما الحكمةُ مِن النَّهي عن الصلاة

في هذه الأوقات؟

الجواب من وجهين: أولا: يجب أن نعلمُ أنَّ ما أمرَ اللهُ به ورسولُه، أو نهي اللهُ عنه ورسولُه، أو نهي اللهُ عنه ورسولُه فهو الحكمة، فعلينا أن نسلم ونقول إذا سألنا أحدُ عن الحكمة في أمر من الأمور: إن الحكمة أمرُ الله ورسوله في المأمورات، ونهي الله ورسوله في المنهيات.



ودليل ذلك: من القرآن قوله تعالى:

"وَمَا كَانَ لِنُوْمِنَ وَلا مُوْمِنَةِ إِنَّا ضَى الله وَرَسُولُهُ وَالْمَوْرَابِ:
أَمْرا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْلِيْرَةُ مِنَ أَمْمِمَ " [الأحزاب: بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصلاة»، فاستدلت بالسنة ولم تذكر العلة، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة؛ أن تكون مسلماً لأمر الله ورسوله، عرفت حكمته أم لم تعرف، ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته؛ لقلنا: إنك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير. [الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين

ثانيا: أن الأوقات الثلاثة الأولى ورد تعليل النهى عن الصلاة فيها في حديث عمرو بن عبسة رضى الله عنه عند مسلم وأبى داود والنسائي: وهو أن الشمس عند طلوعها تطلع بين قرنى شيطان، فيصلى لها الكفار، وعند قيام قائم الظهيرة تسجر (توقد) جهنم، وتفتح أبوابها، وعند الغروب تغرب بين قرنى شيطان، فيصلى لها الكفار. فالحكمة هي إما التشببة بالكفار عبدة الشمس، والواجب على المسلم أن يكون مباينا للمشركين في كل شيىء؛ أو لكون الزوال وقت غضس. وأما حكمة النهى عن النوافل بعد الصبح وبعد العصر فهي ليست لمعنى في الوقت، وإنما الوقت كالمشغول حكمًا بفرض الوقت، وهو أفضل من النفل الحقيقي. [الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي].

وهذه الأوقات اختلف العلماء فيها في أمرين: أحدهما في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها.

المسألة الأولى: اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن لدن تُصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

واختلفوا في وقتين: في وقت الزوال، وفي الصلاة بعد العصر، فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهى عنها هي

أربعة: الطلوع، والغروب، وبعد الصبح، وبعد العصر، وأجاز الصلاة عند الزوال.

وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعى العمل، أعني عمل أهل المدينة، وهو مالك بن أنس؛ فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا. [ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد].

المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات.

وسنبدأ بالحديث عن صلاة الفرائض في هذه الأوقات:

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم جواز أداء سائر الصلوات في هذه الأوقات، إلا فرض عصر النوم أداء، فإنه بحوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسبه، واحتج بحديثي عقبة بن عامر الجهني وأبى سعيد الخدري رضى الله عنهما السابقين، واستثنى العصر لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة، لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضًا للنص الوارد فيها، واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نسى أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها»، وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك، أعنى الواردة في السنة، وأيّ يخص بأي، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نسى أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها» يقتضى استغراق جميع الأوقات، وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها يقتضى أيضا عموم أجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل، فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص، إما في الزمان وإما في اسم الصلاة.

فَمَن ذُهِبُ إِلَى الأستثناء في الزمان: أعني استثناء الخاص من العام، منع

الصلوات بإطلاق في تلك الساعات. ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها، منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات. [بداية المجتهد ونهاية المقتصد].

وما ذهب إليه الجمهور أرجح لحديث «إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها»، ولأن الفرائض دَيْنُ واجب، فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به.

صلاة النوافل في هذه الأوقات:

وأما نوع الحكم المستفاد من النهي: فهو حرمة النافلة عند الحنابلة في الأوقات الخمسة، وعند المالكية في الأوقات الثلاثة، والكراهة التنزيهية في عند الحنفية في الأوقات الخمسة، وهو المعتمد عند الشافعية في الأوقات الثلاثة، والكراهة التنزيهية في مشهور مذهب الشافعية في الوقتين الأخرين. والحرمة أو الكراهة التحريمية تقتضي عدم انعقاد الصلاة على الخلاف الآتي. وأما نوع الصلاة المكروهة ففيها خلاف بين الفقهاء. اللغة الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي].

واستثنى أئمة المذاهب صلوات معينة على اختلاف بينهم في تحديدها:

فقال الحنفية بيصح مع الكراهة التنزيهية أداء سجدة التلاوة المقروءة في وقت النهي، أو أداء صلاة منذورة فيه، أو نافلة شرع بأدائها فيه؛ لوجوبها في هذا الوقت. كذلك تصح صلاة الجنازة إذا حضرت في وقت مكروه لحديث الترمذي: «يا عليّ! ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا وجدت لها كفوًا». وقال أبو يوسف، بإباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند الشافعي رحمه الله: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة».

وقال المالكية: ويكره تنزيها النفل في الوقتين الآخرين (بعد طلوع الفجر وبعد أداء العصر) إلا صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح قبل إسفار الصبح، وما بعد العصر قبل اصفرار الشمس فلا يُكره بل يُندَب، وإلا ركعتى

الفجر، فلا يكرهان بعد طلوع الفجر. واستثنى الشافعية حالات لا كراهة

فيها، وهي ما يأتي:

1- يوم الجمعة: لا تكره الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة؛ لاستثنائه في خبر البيهقي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة»، والأصح عندهم جواز الصلاة في هذا الوقت، سواء أحضر إلى الجمعة أم لا.

2- حرم مكة: الصحيح أنه لا تكره الصلاة في هذه الأوقات في حرم مكة؛ لخير جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى

أية ساعة شاء من ليل أو نهار».

3- الصلاة ذات السبب غير المتأخر، كفائتة، وكسوف، وتحية مسجد، وسنة الوضوء، وسجدة شكر؛ لأن الفائتة وتحية المسجد وركعتى الوضوء لها سبب متقدم، وأما الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، وركعتا الطواف فلها سبب متقدم، وأما الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وركعتا الطواف فلها سبب مقارن. والفائتة فرضا أو نفلا تَقضى في أيّ وقت بنص الحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها»، وخبر الصحيحين «أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، وقال: هما اللتان بعد الظهر». وفي سجدة الشكر: ورد في الصحيحين أيضا توبة كعب بن مالك رضى الله عنه، وفيه: «أنه سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس». أما ما له سبب متأخر كركعتى الاستخارة والإحرام: فإنه لا ينعقد، كالصلاة التي لا سبب لها.

وقال الحنابلة: يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، ويجوز فعل ركعتي الطواف؛ للحديث السابق عند الشافعية: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار». وتجوز صلاة الجنازة في الوقتين (بعد الصبح وبعد العصر)، وهو رأي جمهور الفقهاء، ولا تجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة (الشروق، والغروب،

لتوكيط

والاستواء)، إلا أن يخاف عليها، فتجوز مطلقًا للضرورة، وتجوز إعادة جماعة في أي وقت من أوقات النهي، بشرط أن تُقام وهو في المسجد، أو يدخل المسجد وهم يصلون، سواء أكان صلى جماعة أم وحده؛ وبقية الأوقات مثله، ويحرم التطوع بغير الصلوات المستثناة السابقة في شيء من الأوقات الخمسة، للأحاديث المتقدمة.

مسألة حكم صلاة تحية المسجد في

أوقات النهي:

وهنا يبحث عامة علماء الحديث قضية من أشد القضايا إشكالا، وهي تعارض حديثين، هما حديث: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)، وحديث: (إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين)، فتعارض النصان في الظاهر. ففي الحديث الأول قال: (لا) وهي نافية، (صلاة) وهي نكرة عامة تشمل جميع الصلوات (بعد العصر) وهذا خاص في الزمن، فهذا الحديث عام في الصلوات، وخاص في الزمن أي: فيما بين العصر إلى الغروب. وفي الحديث الثاني -وكلاهما صحيح ثابت كالجبل- قال: (إذا أتى أحدكم المسجد) وقوله: (أتي) عام في الزمن، (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وهَذا خاص في الصلاة، ولذا يقول العلماء: بين الحديثين عموم وخصوص من وجه، فما كأن عامًا في الحديث الأول كان خاصًا في الثاني، وما كان عامًا في الثاني كان خاصًا في الأول، وهذه من أدقّ المواضّيع، وأرجو أنّ ييسرها الله سيحانه وتعالى.

والقاعدة عند العلماء: أنه لو جاء حديث خاص؛ حملنا العام على الخاص، وخصصناه بهذا الحديث المخصص له، كما جاء قوله: (في المحين شاةً شاة) مطلق، وجاء أن في سائمة الغنم الزكاة، وسائمة وصف خاص، فنقيد الإطلاق في قوله: (في أربعين شاة شاة) بالسوم الموجود في الحديث الثاني، فأصبح المعنى: في أربعين شاة سائمة زكاة، فهنا حديث عام وحديث خاص، فحملنا العام على الخاص، وخصصناه بما جاء في الحديث الثاني، وبهذا تجتمع النصوص.

وهنا حديث: (لا صلاة بعد العصر)، الصلاة عامة، والوقت خاص، وإذا جئنا إلى حديث تحية المسجد فالوقت عام، فهل

نخصص عموم الوقت في الإتيان إلى المسجد بخصوصه بعد الصلاة؟ فنقول: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا بعد العصر، فنكون قد خصصنا عموم الإتيان في الزمن بخصوص الوقت في الحديث الآخر، ويكون هذا جمعًا صحيحًا. لكن من العلماء من يقول: (لا صلاة بعد العصر) إلا تحية المسجد، ويتصص به بالخصوص في تحية المسجد، ويخصص به عموم النكرة في قوله: (لا صلاة). إذًا: كل من الحديثين مخصص للثاني، وكل منهما قابل عمومه للتخصيص بالمخصص الذي في الآخر، ولكن أي الحديثين نخصص به الإخر؟ هذا هو محل النزاع.

يقول ابن دقيق العبد رحمه الله: إذا لم يمكن تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر، فليس أحدهما أولى من الآخر، فينبغي أن نطلب مخصّصًا من الخارج، قال: فرجح الجمهور تخصيص الصلاة، وأنها ممنوعة بعد العصر بحديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)، قالوا: فجانب النهي أقوى وألزم في الالتزام به من حانب الأمر، فقوله: (لا صلاة بعد العصر) نهى، وقوله: (إذا أتى أحدكم المسجد فلا بحلس حتى يصلى ركعتين)، مضمونه الأمر بالصلاة، فإذا تعارضَ الأمرِ والنهى قدّم النهى، والأمر بتحية المسجد سُنة بالإجماع، والنهي أقل ما يكون فيه الكراهية إن لم يكن التحريم؛ فلأن نحتنب مكروها خير من أن نفعل مندويًا. ومن هنا رجِّح ابن دقيق العيد أن حديث: (لا صلاة بعد العصر) عام في الصلوات كلها حتى تحية المسجد، ولا يخص من الصلوات إلا إذا حاء مخصص بصلاة معينة، كحديث: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها).

وهناك بعض الصلوات نهى عنها لارتباطها بأمر آخركالنهي عن صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». وكذا كره العلماء النافلة بعد صعود الإمام يوم الجمعة لمن كان جالسًا في المسجد وقت النداء، وبهذا ينتهي الحديث عن الأحكام المتعلقة بمواقبت الصلاة..

والحمد لله رب العالمين.



اعداد/

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ ينْكَحَ الزَّاني المَجْلُودُ إلاَّ مثْلَهُ».

[د(۲۰۵۲)، وهذا حديث حسن صحيح].

•٢٧٣− عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَية».

[ت(١٦٦٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح].

- ٢٧٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِضِي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّه ﷺ إِذَا عَطُس وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثُوبَهُ عَلَى فيه، وَخَفَضَ - أو غَضٌ بِهَا صَوْتُه.

[د(٥٠٢٩) وهذا حديث حسن صحيح].

٣٧٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إن رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنَ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقَولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تجارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَاّلَةُ فَقُولُوَا: لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ». [تُ (١٣٢١) وقال: حديث حسن غريبُ. وقد أخرج مسلم شطر الحديث الثاني برقم (٥٦٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشَدُ ضَاَّلَةً فِي الْمُسْجِدِ فَلْيَقُلُ: لاَ رَدُّ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لَهَذَا»].

 - كَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللهَ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزُّمانُ، فَتَكُونَ السَّنةَ كالشِّهْر، ويَكُونَ الشَّهْرُ كالْجُمْعَةِ، وتَكُونَ الجُمْعَةَ كَاليَوْم، ويَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةَ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كاحْتراق السَّعْفَة». أي الخوصة

[حم (٢/٧٣٠) ح(١٠٩٥٦)، وهذا حديث حسن صحيح].

٣٧٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةَ يَهُوديُّ، فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْهَا جَنَازَةَ يَهُودِي، فقال: «إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا».

[حم (٣٤٣/٢) حم (٨٥٠٨)، وهذا حديث حسن].

• ٢٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». [ابن حبان ح(٦٦١- موارد)، وهذا حديث حسن، وكذلك أخرجه ابن حبان من حديث البراء بن عازب

(ح١٦٠- موارد)].

١٧٤١ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رضي الله عنه عَن النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمُّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قَبور أنْبيائِهمْ مَسَاجِدَ».

[حم (٢٤٦/٢)؛ (٧٣٥٢)، وهذا حديث حسن صحيح].

قُلْتُ: وهناك حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم

منه: «لَعَنَ اللَّهُ اليُهودُ والنَّصَارِى اتَّخَذُوا قُبُورَ انْبِيَائِهم مَسَاجِدَ». قالت: فَلَوْلاَ ذلك أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّه خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

[متفق عليه. خ ١٣٩٠، م٢٩٥، وسبق أن أوردناه في هذه السلسلة برقم (٦٢٦)؛ حتى لا يتقول علينا من لا دراية له بمعرفة طرق الأحاديث ومراتبها من الصحة التي هي الأساس لهذه السلسلة].

وهناك حديث آخر متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ اتَّخذوا قُبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ».

[ (٧٣٤), ( ١٣٥)].

٢٧٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَغُلُّ بَعْضَكُمُ أَنْ يَكُونَ الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إِنَّمَا أَقَاعُ له قِطْعَةً مِنْ النَّارِ».
 ألْحَنَ بِحُجتَّه مِن بَعْض، فَمَنْ قَطْعَتُ لهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً فإنَّمَا أقطعُ له قِطْعَةً مِنْ النَّارِ».

[جه (۲۳۱۸)، وهذا حديث حسن صحيح].

٢٧٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أَتحبِونَ أَنْ تَجتَهَدُوا في الدُّعَاءِ، قُولُوا اللَّهُمَّ أَعنًا عَلَى شُكْرِك وذَكْرِكَ، وحُسْن عِبَادتكَ».

[حم (٢/٩٩/٢) ح(٧٩٦٩)، وهذا حديث صحيح].

٣٧٤٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «ابْنًا الْعَاصِ مُؤَّمِنان، يعني هشامًا وعَمْرًا».

[حم (٣٠٣/٢)، ح(٢٦٢٦)، (٢/٤٥٣، ٣٢٧)، وهذا حديث حسن صحيح].

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَقْرَ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَقْرَ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْعَمْدَ».
 عَلَيْكُمْ التَّكَاثُرَ، وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْخَطأ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْعَمْدَ».

[حم (٣٠٨/٢) ح(٨٠٦٠)، وهذا حديث حسن صحيح].

٧٧٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رُبُّ صَائِم حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ والعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِم حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهرُ».

[حم (٣٧٣/٢) ح (٨٨٤٣)، وهذا حديث حسن صحيح].

٣٧٤٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العَجْوةُ مِنَ الجِنَّةِ، وفِيهِ شِفَاءً مِن السُّمِّ، والْكَمْاة مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءً للعين».

[ت (٢٠٦٦) وقال: هذا حديث حسن غريب].

٣٧٤٨ عَنْ أَبِي اليسرِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَذْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَرْقِ، والحرْقِ، والهرَم، وأعوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوْتِ، وأعوذُ بِكَ أَنْ أموتَ لديغًا».

[د(١٥٥٢)، وهذا حديث حسن صحيح].

٧٧٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَي قُولِه: «عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا». سُئِلَ عَنْهَا قَالَ: «هِيَ الشَّفَاعَةُ».

[ت(٣١٣٧) وقال: هذا حديثُ حسن].

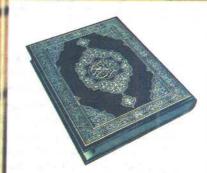

الستشار: أحمد السيد على السيد على

الحمد لله حمدًا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يُحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، وبعد:

فما يزال الحديث موصولا عن الشيهات المثارة حول تطبيق الشريعة الإسلامية، وفي هذه الحلقة نتكلم - إن شياء الله - عن الشيبهات المثارة حول حد الزنا.

باستقراء تعريفات الفقهاء للزنا يتضح أنها تكاد تكون متفقة على أن الزنا هو تغييب حشفة الذكر أو مقدارها من مقطوعها في الفرج المحرم لعينه. فالوطء هو الإيلاج.

ثانبًا: الشبهة الخاصة بالتعريف:

قالوا: إن هذه التعريفات غير مواكبة للعصر الحالى، فأنتم تقولون: إن التلقيح الصناعي باستخدام نطفة من غير الـزوج ووضعها في رحم امـرأة أجنبية زنـي، وكذلك الحال بالنسبة لاستئجار الأرحام بأن تؤخذ نطفة من رجل وبويضة من زوجته، ثم يخصبان ويوضعان في رحم امرأة أجنبية زني، والتعريفات السابقة غير جامعة، (فشرط صحة التعريف أن يكون جامعًا مانعًا، أي جامعًا لأجزاء المعرّف مانعًا من دخول ما عداها)؛ وذلك لأنها اقتصرت في تعريفها للزني على إيلاج الفرج، ثم عدتم وقلتم: إن وضع منى رجل أجنبي برحم امرأة غير زوجته بالوسائل الحديثة يعتبر زني، مع أنه لم يولج فرجه فيها؟!!

الرد على هذه الشبهة:

للرد على هذه الشبهة لا بد من الإجابة على عدة أسئلة

أولا: هل إدخال منى رجل بامرأة أجنبية عنه لا تربطه بها علاقة زوجية يُعد زنا؟

ثانيًا: إذا كان هذا الفعل زنا فلماذا لم يذكره الفقهاء

في تعريفاتهم؟

ثالثًا: هل يقام على الرجل والمرأة حد الزني أم لا؟ وللإجابة على هذه الأسئلة نقول:

أولا: دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق وأبغض رذائلها، وذلك لما للأخلاق الحميدة من الماثر، ولما في الأخلاق الرذيلة من عواقب وخيمة، وفي مجال الغريزة والجنس وضع الإسلام الأطر التي تحافظ على سياج الإنسان وعفته، فدعا إلى الزواج ورغب فيه، كما نهى عن الاختلاط والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش، والنظر إلى ما حرّم الله، وكل ما من شانه أن يثير غريزة الإنسان، وقد حرم الله الزنا، ولم يقف التحريم عند هذا الحد، بل حرّم مقدماته ووسائله التي تؤدي إليه، قال تعالى: « وَلَا نَقُرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِثُهُ وَسَاءَ سَبِيلًا » [الإسراء: ٣٢].

والأصل أن المسلم يمتثل شرع الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى، علم الحكمة من ذلك أم لم يعلم، ومن أعظم الحكم التي حرم الله من أجلها الزنا اختلاط الأنساب ونقل الأمراض، والتلقيح الصناعي بين الأجانب يلتقي مع الزنا في الجوهر والنتيجة، فالجوهر وضع لماء الرجل في غير ما يحل له، واستباحة الفرج في غير ما أحل الله من الزوجية وملك اليمين، والنتيجة مولود لا نسب له لعدم شرعية العلاقة بين الزانيين، والفرق بين الزنا والتلقيح الصناعي بين الأجانب في حصول اللذة والاستمتاع الحاصل نتيجة الالتقاء العضوي بين ذكر الرجل وفرج المرأة، وما كان تحريم الزنا إلا محافظة على الفروج، ورعاية لعدم اختلاط الأنساب؛ لأن النسب - العرض - من الضرورات الخمس التي أمر المسلم بالمحافظة عليها؛ لما يترتب على هذه المحافظة من

أحكام كالعدة وثبوت النسب والتوارث وغير ذلك.

بل إن التلقيح الصناعي أشد؛ وذلك لما فيه من تعمد اختلاط الأنساب، أما الزاني فقد يولج فرجه في رحم امرأة أجنبية، ويقذف خارج الفرج ويستخدم وسيلة لمنع الحمل، فإذا حرم الزنا، فالتلقيح الصناعي أشد حرمة من باب أؤلى.

ثانيًا: عرف فقهاء الإسلام هذه الحالة وذكروها في كتبهم، فقال النووي في روضة الطالبين: واستدخال المرأة مني الرجل يقام مقام الوطء، في وجوب العدة وثبوت النسب، وكذا استدخال ماء من تظنه زوجها يقوم مقام وطء الشبهة، ولا اعتبار بقول الأطباء: إن المني إذا ضربه الهواء لم ينعقد منه الولد؛ لأنه قول بالظن لا ينافي الإمكان». اهـ.

ثانيًا: قدر الفقهاء أن الزنا نوعان: موجب للحد، وغير موجب للحد. قال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار: قوله: «الموجب للحد» قيد به لأن الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد، وهو وطء الرجل المراة في القبل في غير الملك وشبهته، فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد، بل هو أعم، والموجب للحد بعض انواعه، ولو وطئ جارية ابنه لا يُحَد للزنا، ولا يحد قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا، وإن كان لا يُحد به، وتمامه في الفتح، وبه علم أن ما في الكنز وغيره من تعريف الزنا بما مر تعريف للشرعي الأعم فلا يعترض عليه بترك القيود التي ذكرها المصنف هنا؛ لأنه تعريف للأخص الموجب للحد». اهـ.

وقال ابن الهمام في فتح القدير: «إن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد منه، بل هو أعم، والموجب للحد منه بعض أنواعه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «العينان تزنيان وزناهما النظر» [أخرجه البخاري]. اهـ.

يتضح مما سبق أن الفقهاء لم يذكروا استدخال المني في تعريفاتهم مع أنه زنى؛ لأنه ليس موجبًا للحد لانتفاء الوطء، وإن كان فيه التعزير على الرجل والمراة، ومن شاركهما في هذه العملية، فكل التعريفات التي وردت في كتب الفقهاء عرفت الزنا الموجب للحد، ومن ثم فلم تدخل هذه الحالة فيه، قال ابن قدامة في المغني: «فصل»: وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم يلزمها الحد بذلك، وتسال فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد، وذلك لأنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة، والحد يسقط بالشبهات، وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو فعل غيرها. اه.

وقال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله: وهو في هذه الحالة – يقصد التلقيح الصناعي – يكون في نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثمًا عظيمًا يلتقي مع الزنا في إطار واحد، جوهرهما واحد، ونتيجتهما واحدة، وهي وضع ماء رجل أجنبي قصدًا في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية بظلها

القانون الطبيعي والشريعة الإسلامية، ولولا قصور في صورة الجريمة لكان التلقيح في تلك الحالة هو نفسه الزنا الذي حددته الشرائع الإلهية». اهـ.

وقال المحامي العام الأستاذ محمد عبد الله: «ولكن هذا التلقيح لا يعد زنا من الناحية الجنائية، حيث ينقصه الاتصال الجنسي، وهو ركن أساسي في جريمة الزنا». اهد. فالشريعة الإسلامية بينت أن مدار تطبيق الحد على الوطء وهو إيلاج الفرج المحرم. فعن جابر بن عبد الله قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا: فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؛ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؛ الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا باربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا باربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا باربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما». [رواه أبو داود وصححه الألباني].

وقد انعدم الوطء في التلقيح الصناعي، فسقط الحد، وبقي التعزير قائمًا؛ وذلك لحرمة التلقيح الصناعي، فالقاعدة أن الاستدخال له حكم الوطء في الحرمة.

من كل ما سبق يتضح أن تلك الشبهة التي أثاروها أوهى من خيط العنكبوت، بل إن في الرد عليها بيانًا لعظمة الشريعة الإسلامية وشمولها لكل المستجدات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ثانيًا: الحكمة من تحريم الزنا:

ذكرنا من قبل أن الواجب على المسلم أن يمتثل شرع الله فيما أمر أو نهى، عَلم الحكمة من وراء ذلك الأمر أو النهي أو لم يعلم، وبينا أن من حكم تحريم الزنا: منع اختلاط الأنساب، ووقاية الإنسان من الأمراض الخطيرة التي يسببها الاتصال الجنسي غير المشروع.

الشبهة المتعلقة بالحكمة من تحريم الزنا:

قالوا: إذا كانت الحكمة من تحريم الزنا هي منع اختلاط الأنساب ووقاية الإنسان من الأمراض الفتاكة، فإن الزنا يصير مباحًا إذا أمكن السيطرة على الحمل بمنعه بالوسائل الحديثة، وكذا باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من تلك الأمراض الفتاكة.

الرد على تلك الشبهة:

يرد على هذه الشبهة بالأتي:

أولا: هناك فرق بين العلة والحكمة، فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعروف للحكم، فمثلاً جعل الشارع الإحصان علة إقامة حد الرجم على الزاني، والإحصان من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفى على أحد، كما أنه منضبط لا يختلف من شخص إلى آخر أو من مكان لآخر، فإذا تحققنا

من وجود الإحصان فإنه يعرفنا على وجود الحكم الذي هو الرجم، إذا تمت شروطه، أما الحكمة فهى:

١- ما يترتب على مشروعية الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، أو هي المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها، وكما قلنا في رجم المحصن: إن علته الإحصان، فإن الحكمة من تشريع هذا الحد مع حد الجلد لغير المحصن هي منع اختلاط الأنساب ووقاية الإنسان من الأمراض الفتاكة، وغيرها من الحكم.

ثانيًا: القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجدت العلة وُجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، فإذا وجد الإحصان في الزنا، وجد الرجم، وإذا انتفى الإحصان انتفى الرجم، ولم يقل أحد بأن الحكم يدور مع حكمته، ومن ثم فإن الزنا محرم سواء تحققت الحكمة من تحريمه أم انتفت، فيحرم على المرء الزنا ولو انتفى اختلاط الأنساب أو انتفى انتقال الأمراض الفتاكة.

ثالثًا: الثابت أن الإنسان لم ولن يستطيع أن يمنع الحمل مطلقًا بالوسائل الحديثة، فعن أبي سعيد الخدري رضبي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. [رواه مسلم].

قال العيني في عمدة القاري: «إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء». وهذه الألفاظ كلها معرّفة بأن العزل لا يرد القدر. اهـ.

وقال المناوي في فيض القدير: «إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء». فإذا أراد خلق الولد من المني لم يمنعه العزل، بل يكون وإن عزل، وهذا ما قاله لما سئل عن العزل فأخبر أنه لا يغني حذر من قدر. اهـ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من كل الماء يكون الولد». إعجاز طبي حيث كشف العلم الحديث إن عدد منويات الرجل في القذفة الواحدة يتراوح من مائتين إلى ثلاثمائة مليون مني، وإن منويًا واحدًا فقط هو الذي يقوم بتلقيح البويضة.

وقال الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن: «ونحن نعلم الآن أن لكل وسيلة من وسائل منع الحمل نسبة تفشل فيها، فرغم هذه الموانع يحصل الحمل إذا قدر الله ذلك، بل لقد جاءتني إحدى المريضات وأخبرتني أنها أجرت عملية تعقيم بقطع قناتي الرحم وربطهما في لندن، ثم لم تببث بضعة أشهر إلا وهي حامل، وذلك مقرر، فقد تصل نسبة فشل هذه العملية ٥٥٪ إذا كانت العملية عن طريق المهبل، ولكنها تهبط إلى واحد بالمائة إذا عربت العملية عن طريق فتح البطن وبواسطة جراح

ماهر، وسجل كثير من الباحثين نسبة فشل تصل إلى ٣,٧٪ مع جراحين مهرة، بل لقد سجلت حالة حمل بعد عملية استئصال للرحم، وعليه فإن الحديث النبوي الشريف إعجاز كامل في تقرير هذه الحقيقة العلمية». اهد.

أما بالنسبة للوقاية من الأمراض الجنسية فمردود عليه بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا». [رواه ابن ماجه وحسنه الألياني].

ومردود عليه بما جاء في المراجع الطبية العالمية، حيث جاء في مرجع «مرك» الطبي أن «الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض المعدية انتشارًا في العالم، ويزداد في كل عام عدد المصابين بها، وذلك منذ عقدين من الزمن تقريبًا، وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الذين يصابون بالسيلان بأكثر من ٢٠٠ مليون شخص سنويًا، كما تقدر عدد المصابين بالزهري بـ٥٠ مليون شخص سنويًا، ويقدر مركز اتلانتا لمكافحة الأمراض المعدية في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة عدد المصابين بالسيلان في الولايات المتحدة بالامابين بالسيلان في الولايات المتحدة بالامابين بالزهري باربعمائة شخص سنويًا، وعدد المصابين بالزهري باربعمائة الف شخص سنويًا، وعدد المصابين بالزهري باربعمائة

كما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس الإيدز منذ ظهوره وحتى عام ٢٠٠٠ بـ ٢٠٠٠ مليون، وحالات الإصابة بـ ٤٠ مليون، كما قرر الأطباء بأنه لا يوجد جنس أمن، فحقيقة الجنس الآمن الوحيدة هي في الإمتناع عن ممارسة الجنس، وإنما يعتبر الجنس أمنًا عندما يكون ضمن علاقة زوجية بين زوج واحد وزوجة واحدة بحيث لا يكون منها مصابًا بمرض منتقل بالجنس.

رابعًا: القاعدة أن الحكم للغالب الأعم والشاذ النادر ليس له حكم

فلو فرض وجود رجل عقيم أو امرأة عقيمة لا يمكن أن يتحقق الإنجاب من واحد منهما، فهل معنى ذلك أن يجعل حكم خاص بهما بإباحة الزنا؟! فالجواب: لا؛ لأن التشريع للغالب، والشاذ النادر ليس له حكم خاص، وإنما هو داخل تحت التشريع العام، ومن ثم فيحرم عليهما الزنا، ويجب عليهما الحد، فإذا كانا محصنين رُجمًا، وإن كانا غير محصنين جلدا.

ومن ثم فقد زالت تلك الشبهة أيضًا كسابقتها، وظهر جليًا أن الزنا حرام عُلمت حكمته أم لم تُعلم، فالواجب على المسلم أن يهجر الزنا؛ لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بترك الفواحش والمنكرات، فقال تعالى: «إِنَّ اللهُ يُأْمُرُ بِالْكَمَلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَامٍ ذِى الْفُرْنَ وَيَنْفَى عَنِ الْمُنْحُسَلَةِ وَالْمُنْحَسِنِ وَإِيتَامٍ ذِى الْفُرْنَ وَيَنْفَى عَنِ الْمُنْحَسَلَةِ وَالْمُنْحَسِنِ وَإِيتَامٍ ذِى الْمُنْرَفَ وَيَنْفَى عَنِ الْمُنْحَسَلَةِ وَالْمُنْحَسِدِ وَالنحل: ٩٠].

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي ينصر رسله والذي المحد لله الذي ينصر رسله والذي المنوا معهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والصلاة والسلام على خاتم انبيائه وعلى صحبه من خيرة العباد، أما

أصماب القرية (۳)

(يا حسرة على العباد...)

اعداد / عبد الرزاق السيد عيد

أنبيائه وعلى صحبه من خيرة العباد، أما بعدُ:

بعدُ:
فقد وقف الحديث بنا في اللقاء الماضي عند بخول العبد الصالح الجنة، ونحن نؤمن بذلك؛ لأن الله هو الذي أخبرنا بذلك في قوله بذلك؛ لأن الله هو الذي أخبرنا بذلك في قوله تعالى: «فِيلَ أَدَهُّلِ لَلِمَّنَّةُ قَالَ بَلَيْتُ فَوْي بِعَلْمُونَ وَعَلَيْ مِنْ ٱلنَّكُرُمِينَ » [يس: (مَنَّ عَفُولِهِ مَن كلمة الحق التي قالها ومن صرخة الإيمان التي أعلنها، فبطشوا به حتى قتلوه، فانتقل من ضبق فبطشوا به حتى قتلوه، فانتقل من ضبق

الدنيا إلى سعة جنة ربه، ومن بطش قومه به إلى مغفرة من الله ورضوان، وإذا كان هذا مصير الرجل بعد أن نال الشهادة، فما مصير

قومه الذين قتلوه؟

يحدثنا ربنا عز وجل عن ذلك فيقول:

«فِيلَ أَدْخُلِ الْلِئَدُّةُ قَالَ نَلْتَتَ قَوْمِي يَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنْزَلَنَا عَمْمَ لِيَ رَفِي وَمَعَلَى مِنَ الْشُكَرُمِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنْزَلِينَ عَلَى قَوْمِي يَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنْزَلِينَ عَلَى قَوْمِينَا وَمَا كُنَا مُنزلِينَ ﴾ ومَا أَنْزَلِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنْزَلِينَ ﴾ ومَا كُنَا مُنزلِينَ ﴾ ومَا كُنَا مُنزلِينَ ﴾ إن كانت إلا صيحة وجدة فإذا هُمْ كنيدُونَ ﴿ ﴾ يَحَنْرَةً عَلَى الْفِينَاذُ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إلّا كَانُوا بِدِي يَحَنْرَةً عَلَى الْفِينَاذُ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إلّا كَانُوا بِدِي اللّهُ وَيَا كُنُ الْمَا حَمْعُ لَدَيْنَا لِي اللّهُ وَيَا كُنُ لَمَا حَمْعُ لَدَيْنَا فَعُرُونَ ﴾ ويس: ٢٨ ٢٣].

ولنا مع هذه الآيات وقفات:

الأولى: مع قوله تعالى: «وَمَاّ أَزَلْنَا كُلّ قَوْمِهِ. مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُزِلِنَ ».

إن بطش ربك لشديد، وإن انتقامه لأوليائه لسريع، رأينا كيف أعد الله لوليه من الكرامة، وهذا ما أعد لأعدائه من المهانة، ونحن نلحظ حقارة شأن القوم، وأنهم أهون على الله من أن ينزل عليهم جندًا من ملائكته ليسومهم سوء العذاب في الدنيا قبل الآخرة جزاء ما اقترفوا في شأن عبده الصالح، فما أعظم قدرة الله وما أشد ضعف بني آدم!!

الثانية: مع قوله تعالى: ﴿ إِنْ كَانُّتَ إِلَّا صَيْحَةً

47

وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَسِدُونَ »، إنما إهلاكهم كان بالصيحة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: إن كانت عقوبتهم إلا صبحة واحدة أي: صوتًا واحدًا تكلم به بعض ملائكة الله، فإذا هم خامدون تقطعت قلوبهم في أجوافهم، وانزعجوا لتلك الصيحة، فأصبحوا خامدين لا صوت ولا حركة، ولا حياة بعد العند والاستكبار». اهـ. مختصرًا.

هؤلاء القوم كانت حركتهم كثيرة منذ لحظات ويطشوا يمن يطشوا به من عباد الله، وتأمل سرعة عقاب ربك، فهم يتحركون في كل اتجاه بمرحون ويلعبون وهم سامدون، وفجأة تأتى الصيحة فإذا هم خامدون، فأهلك الله أهل القرية أحمعين؛ انتقامًا لولى من أوليائه الصالحين.

الثالثة: مع قوله تعالى: «يُحَسُّرُةٌ عَلَى ٱلْعِبَادِ».

الحسرة: هي شدِّة الندم والحزن والتألم، ممن يقع؟ وعلى من؟

نقل الإمام ابن كثير القول المنسوب إلى ابن عباس - رضى الله عنهما - أن الحسرة بمعنى الويل، أي يا ويل العياد، كما نقل قول قتادة في معنى الآية، حيث قال: أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعوا وفرّطوا في جنب الله.

وقد يتحسر المؤمنون على تكذيب المكذبين، المهم أن الحسرة من العباد على أنفسهم أو على غيرهم، ولا تكون من الله - سيحانه وتعالى -فالله موصوف بصفات الجلال والكمال، ولا يجوز وصفه بالحسرة، ولا يصح ذلك عقلاً ولا شرعًا، وإنما وقع في ذلك من يتبعون أهواءهم من اليهود والنصاري، ومن سار على دريهم من أهل الأهواء والبدع.

وهنا نحب أن نشير أن يعض المفسرين قالوا: إن التحسر من الله لكن ليس المعنى المتبادر إلى الأذهان من أول وهلة، وإنما معناه أن الله يبين أن حسرة العباد على أنفسهم واقعة لا محالة بسبب ما كذبوا وفرطوا.

ومما لا شك فعه أن كل المعانى على هذا لا تخرج عن القول الذي اختاره ابن كثير، وهذا القول الصواب يؤكده القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها: قوله تعالى: «وَأَنْذِرُهُرْ بُومُ ٱلْحُسْرَةِ إِذْ

قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، [مريم: ٣٩]، فيوم القيامة سُمِّي بيوم الحسرة؛ لكثرة ما يقع فيه من التحسر بين الغافلين والمكذبين، ومن ذلك قوله تعالى أنضًا: «أَن تَقُولَ نَفْشُ يَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ في جَنَّبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِينَ» [الزمر: ٥٦]، ومنها قوله عز وجل عن أهل الأهواء والكفر يوم القدامة: «إذْ تُبَرَّأُ الَّذِينَ اتَبْعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوْا ٱلْمَكذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (أَنَّ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَّا تَبَرَّمُوا مِنَّا كُذَٰلِكَ يُرِمِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَمَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ » [العقرة: .[17V.177

والحاصل من كل ما سبق أن الحسرة تقع من العباد أنفسهم على أنفسهم، أو على غيرهم، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

الرابعة: أسياب الحسرة:

« مَا يَأْسِهِ مِن زَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ (اللهِ مَا يَأْسِهُ مِن زَسُولِ إِلَّا كَانُوا » دايهم دائمًا التكذيب والسخرية من الرسل وأتباعهم حتى ماتوا على ذلك، ولا حول ولا قوة الإ بالله.

الخامسة: أفلا بعقلون؟

« الدِّيرُوا كُذِ الْمُلْكَا فِلْكُمْ مِنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا رَحِمُونَ ( ) »: الرؤية هذا علمية والاستفهام إنكاري، ينكر الله سيحانه عليهم عدم اتعاظهم يمن سيق من الأمم التي أهلكها الله بسبب تكذيبها، ومن أشهرهم قوم نوح، وعاد وثمود، وقوم فرعون، وغيرهم من الأفراد والجماعات، حتى الذين ماتوا من قومهم، ورأوهم رأي عين، هل بعودون بعد موتهم؟ هذا محال. أفلا يدعوهم ذلك للتفكر في أسرار البعث والمعاد؟

السادسة: الحقيقة الدامغة:

ليس بعد الحق إلا الضلال: « وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيمٌ لِّدَيْنَا عُضَرُونَ» من مات قديمًا، ومن مات حديثًا، ومن لم يمت بعد سيموت الآن أو بعد فترة، والكل سيبعثه الله عز وجل، وسيقفون بين يديه، وبجازيهم بما قدمت أيديهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، « قُلْ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخِرِينَ (أَنَّ لَمُحْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْم مُعَلُوم » [الواقعة: ٩٤، ٥٠].

السابعة: هذه وقفة عامة نستخلص فيها

بعض الفوائد من القصة:

الأولى: أن كل مكذب بالله ورسله يدعي على الرسل وأتباعهم ما ليس فيهم؛ تشويهًا وتنفيرًا كما ادعى هؤلاء المكذبون التشاؤم من الرسل.

الثانية: الإسراف وهو تجاوز الحد في الفجور والعصيان من سمات المكذبين.

الثالثة: ينبغي للناصح لقومه أن يبادر لذلك ولا يتوانى، وهذا ما فعله الرجل مع قومه؛ حيث جاء يسعى من أقصى المدينة، ولم يتوان في إخلاص النصح لقومه، والانتصار للحق وأهله.

الرابعة: على الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتلطف في ذلك كما قال الرجل لقومه: (يا قوم)، من باب حرصه عليهم وإرادة الخبر لهم.

الخامسة: على الداعية المخلص أن يستخدم كل ما يستطيع من وسائل الإقناع بالحجة والبرهان، وقد وجد هذا الرجل دليلاً واضحًا على صدق المرسلين، فأبرزه لقومه في قوله: «أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلُكُوا أَخْلَ »، وجعل ذلك دليلاً على هدايتهم (وهم مهتدون).

السادسة: مما لا شك فيه أن ترفع الدعاة عن حطام الدنيا أبلغ في التأثير على المدعوين، وأعظم في الدلالة على صدق الدعاة، وهنا سؤال يطرح: هل يستفاد من هذا أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم العلم وتعليم القرآن وغير ذلك؟ هذا موضوع طال فيه الحجاج بين أهل العلم، والراجح جوازه، ومن جؤز ذلك استدل بما جاء في البخاري من حديث الرقية الطويل: «إن أحق ما أخذتم عليه أحرًا كتاب الله». وخصوصًا إذا كان القائم بهذا العمل متفرعًا له وليس عنده دخل يكفيه، وفرق العلماء بين ما يأتي من الدولة من أرزاق للعاملين بها وغيره، وأنقل هنا كلامًا للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله - أظنّه مفيدًا - والله أعلم - قال الشيخ: لا يجوز أخذ الأجر على الدعوة إلى الله عز وجل لوجوبها على كل مسلم، أما التعليم فيجوز الأجر عليه؛ لما يحتاجه من المعاناة والتعب.

وقال رحمه الله: «وهل يستفاد من الآية أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال للدعوة والإرشاد؟ لا يستفاد، ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى».

ونقول: أيها الإخوة، إن بعض العلماء شبُّه حال الدعوة بحال من يقوم على أمر اليتيم إن

كان غنيًا فليستعفف، ومن كان فقيرًا فلياكل بالمعروف، ولا بد أيضًا أن نفرًق بين مال ياتي بغير استشراف نفس وترقب وبين ما ياتي بغير ذلك، رزقنا الله وإياكم الصدق والإخلاص وأغنانا بفضله عمن سواه.

الثامنة: أن الحكمة والرفق في الدعوة لا يمنع الدعاة من الصدع بالحق في الوقت المناسب، ولا يخافون في الله لومة لائم، « إنّ عَاسَتُ مِرْتِكُمْ. فَاسْتَعُونِ ﴿ اللهِ لَوْمَةُ لَائْمَ، « إِنَّ عَاسَتُ مِرْتِكُمْ.

التاسعة: من بلاغة الإيجاز في القرآن أنه حذف أحداثًا كثيرة تُفهم من السياق، مثل قوله تعالى: «فِيلَ أَنْفُلِ لَلْنَدَّةً» بعد قوله: «عَاسَتُ بِرَيْكُمُ فَاسَعُونِ ﴿ اللّهِ وَسِكَتَ القرآن عن ذكر تفاصيل كثيرة في تصعيد الموقف بين الرجل وقومه، وتفاصيل قتله، وما أحاط بذلك من ملابسات، ونقلنا القرآن مباشرة إلى الجنة، وما أعده الله من كرامة فيها للرجل المؤمن.

العاشرة: يجب أن يثق الدعاة إلى الله في نصره لهم؛ ما أخلصوا دعوتهم له سبحانه، وأن لهم عند الله من الكرامة ما يتناسب مع إخلاصهم، فهذا الرجل الصادق انظر كيف أكرمه الله، وكيف أهان قومه بسبب قتلهم له، وكيف عجل بعقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة، وأهلك قرية كاملة لقتلهم رجلاً واحدًا، وهذا يذكرنا بحرمة الدماء المعصومة عند الله، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فيما رواه النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا». حفظ الله دماء المسلمين وأعراضهم في مشارق الأرض ومغاربها، وحفظ عليهم دينهم وأمنهم.

والحمد لله رب العالمين

# الأدب مع الصحابة

اعداد/

سعيد عامر

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي يعده، وبعدُ:

فقد سبق الحديث عن تعريف الصحابي، وفضل الصحابة رضي الله عنهم، ثم الحديث عن فضل الصحابة على سائر أصحاب الأنبياء والمرسلين، ونكمل في هذا اللقاء، فنقول:

رابعًا: «فضل المهاجرين والأنصار»:

لله در أقوام أخلصوا الأعمال وحققوها، وقيدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوها، وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوها، وأخلصوا أعمالهم من أشراك الرياء، وأطلقوها، وقهروا بالرياضة أغراض النفوس الردية فمحقوها. وغضوا أبصارهم عن الشهوات غضًا.

ابتلاهم الله فرضوا وصبروا، وأنعم عليهم فاعترفوا وشكروا، ذكر الجنة فاشتاقوا لها، فهم النين قال الله في حقهم «وَإِن يَسَسَكَ ٱللهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ أَلَّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَالْكُ وَالْكُ بِغَيْرٍ فَلَا رَآذَ لِفَضْلِهِ عَلَى اللهُ فِي عَلْمِ فَلَا رَآذَ لِفَضْلِهِ عَلَى اللهُ فَي المُحْدِلِةِ عَلَى اللهُ فَي اللهُ وَإِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

إن فضائل المهاجرين والأنصار -رضي الله عنهم - لا تُعد ولا تحصى، ولكن حسبنا أن نذكر بعض فضائلهم:

ا- ثناء الله عز وجل على المهاجرين والأنصار:

قال الله تعالى: «لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن 
يَكِرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَنْتَخُونَ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَرَضُونًا وَمَصُرُونَ اللّهُ
وَرَسُولُهُ أُوْلَيَكَ هُمُ الصَّلَاقُونَ ﴿ وَاللّهِ مَ وَاللّهِ مَ اللّهَ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهِ مَا اللّهِ مَ وَلَا اللهِ مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الل

#### الحلقة الثالثة

نَفْسِهِ، فَأُولَيْكَ هُمُّ ٱلْمُقْلِحُونَ » [الحشر: ٨، ٩].

«للفقراء المهاجرين» وهم الذين تركوا الديار والأموال والأهل والعشيرة، وخرجوا حبًا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واختاروا الإسلام وأثروا ما عند الله عز وجل.

«والذين تبوعوا الدار والإيمان»: هم الأنصار سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنوا بالله ورسوله يحبون إخوانهم المهاجرين إليهم، ويواسونهم بأموالهم، ولا يحقدون عليهم ولا يحسدونهم فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة.

«رَّ وَ وَ وَ وَكُولَ عَلَى أَنْفُ مِ »: الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة، أي: يؤثرون على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى، بل مع احتياجهم إليها.

وهذا موقف سعد بن الربيع الأنصاري مع عبد الرحمن بن عوف المهاجري.

روى البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك. وفي رواية قال سعد: إني لأكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدّتها فتزوجها، قال: بارك الله في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن».

ب- دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار:

روى النسائي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأنَّ أبا بكر وعمر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين؛ لأنهم هجروا المشركين، وكان الأنصار مهاجرين؛ لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقية.

روى البخاري ومسلم والترمذي من حديث سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا عَيْش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار».

وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن الخير خير الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة». وفي رواية: «أكرم الأنصار والمهاجرة». فأجابوا:

نحن الذين بايعوا محمدًا

على الجهاد ما يقينا أبدًا

وكانوا يحفرون الخندق حول المدينة وهم يرتجزون، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون:

نحن الذين بايعوا محمدا

على الإسلام ما يقينا أبدًا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم: «اللهم لا خير إلا خير الأخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة».

ج- ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار:

أخرج البخاري ومسلم - واللفظ له - من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى الأخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فقال: «من يضيّف هذا الليلة، رحمه الله، فقام رجل من الأنصار، فقال: أنا يا رسول

الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامراته، هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه، قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة».

وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا». فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في التمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا.

#### موقف من مواقف أبى الدَّحْدَاح:

أخرج عبد بن حميد وابن حبان بإسناد صحيح من حديث أنس رضى الله عنه أن رحلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وإنما أقيم حائطي بها، فمره أن يعطيني إياها، حتى أقيم حائطي بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها إياه بنخلة في الجنة». فأبي، فأعطاه أبو الدحداح، فقال: بعنى نخلتك بحائطي، قال: ففعل، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنى قد ابتعت النخلة بحائطي، فاجعلها له وقد أعطيتكها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم من عذق رواح لأبي الدحداح في الجنة». قالها مرارًا، قال: فأتى امرأته، فقال: يا أم الدحداح! اخرُجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة، فقالت: رُبحَ البيعُ، أو كُلمة تشدهها.

«وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً» [الحشر: ٩]. يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى

وروى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُبْغِض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر». وقال صلى الله عليه وسلم: «لولا الهجرة لكنتَ رجلا من الأنصار، ولو سلكت الأنصار واديًا وشعبًا لسلكتُ واديهم وشعبهم، الأنصارُ شعار والناس دثار».

وفي رواية للإمام أحمد من حديث أنس بن

مالك رضي الله عنه قال: قالت الأنصار يوم فتح مكة: إن سيوفنا تقطر من دماء قريش، ويذهب هؤلاء بالغنائم. فقال صلى الله عليه وسلم: «ما الذي بلغني عنكم؟» وكانوا لا يكذبون، قال: هو الذي بلغك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما ترضون أن يذهب هؤلاء بالغنائم إلى بيوتهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟» قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وسلم: «لو سلكت الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم». وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحبً الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الله عليه وسلم: «من أحبً الأنصار أحبه الله، ومن أبغض

وروى البخاري في تاريخه وأحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٩٥٣٠): «أية الإيمان حُبّ الأنصار، وآية النفاق بُغض الأنصار». وروى مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم: «لا يبغضن الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر».

وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استوصوا بالأنصار خيرًا». [صححه الألباني في صحيح الجامع: ٩٥٩].

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي عليكم، فاقبلوا من محسنهموتجاوزوا عن مُسيئهم». [صححه الألباني في صحيح الجامع: ٧٥٩٢].

حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار، فيسلم على صبيانهم، ويمسح بروسهم، ويدعو لهم، وكان الأنصار من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم.

ففي الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إليّ، مرتين.

وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال: حسبت أنه قال من عُرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مُمْثِلاً فقال: «اللهم

أنتم من أحبِّ الناس إلى». قالها ثلاث مرار.

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومًا عاصبًا رئسه، فتلقاه نراري الأنصار وخدمهم ما هم بوجوه الأنصار، قال: «والذي نفسي بيده، إني لأحبكم» مرتين أو ثلاثًا، قال: «إن الأنصار قد قَضوا الذي عليهم، وبقي الذي عليكم، فأحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم».

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن
يُقطع لهم البحرين، قالوا: لا، إلا أن تُقطع لإخواننا
من المهاجرين مثلها، قال: «إما لا فاصبروا حتى
تلقوني، وسيصيبكم بعدى أثرة».

ويا لها من منقبة عظيمة، ويا له من موعد تتضاءل أمامه الدنيا بمتاعها الزائل، ويا له من موعد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي ياتيه الماء من نهر الكوثر.

وفي الحديث المتفق عليه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانًا؟ قال: «ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض».

ويرغُب النبي صلى الله عليه وسلم في حب الأنصار، فقد روى الإمام أحمد من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أحبَّ الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله».

وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن جبير قال: سمعت انسًا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حبُّ الأنصار».

وروى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: «لا يُحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا كافر، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله».

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «نعم النساءُ نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين».

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالين

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه ومن والاه وبعد..

فيا أيها القارئ الكريم لقد يسر الله لعباده سبل الخيرات، وفتح لهم أبواب الرحمات، وأنعم عليهم بمواسم البر واكتساب الأجور والمثوبات، ورتب الأجر الجزيل على الأعمال اليسيرات. تكرماً منه وفضلاً على عباده المؤمنين والمؤمنات؛ ليستدركوا ما فاتهم ويكفروا عن سيئاتهم، ومن مواسم الخيرات المكفرات شهر الله المحرم ، موسم من مواسم الطاعات ، قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَبَعُوا ٱلْخَبْرَتِ » [الدقرة: ١٤٨].

ونحن في هذه الأيام نودِّع عاماً ماضياً شهيداً، ونستقبل عاماً مقبلاً جديداً، فعلينا أن نحاسب أنفسنا، فمن كان مفرطاً في شيء من الواجبات فعليه أن يتوب ويتدارك ما فات، وإن كان ظالماً لنفسه بارتكاب ما نهى الله ورسوله عنه، فعليه أن يقلع قبل حلول الأجل، ومَنْ منّ الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك، وليسأله الثبات إلى الممات.

ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس إذا بدأ العام يعدُ نفسه بالجد والعزيمة الصادقة لإصلاح حاله، ثم يمضى عليه اليوم بعد الأيام والشبهر بعد الشبهور، وينقضى العام وحاله لم يتغير، فلم يزدد من الخيرات ولم يتب من السيئات، وهذه علامة الخيبة والخسران.

الاعتبار بتقلب الليل والنهار:

قال تعالى: « إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ 💮 » [أل عمران/١٩٠] . وقال سبحانه: « إِنَّ فِي ٱخْيِلَافِ اَلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوبَ (<sup>\*</sup>) » [يونس/٦] . وقال جل وعلا: « يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلْنِلَ وَٱلنَّهَازُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الأبصر (11)» [النور/٤٤].

في هذه الآيات الكريمات يخبر الله تعالى عن الآيات الكونية الدالة على كمال علمه وقدرته، وتمام حكمته ورحمته، ومن ذلك اختلاف الليل والنهار، وذلك بتعاقبهما، واختلافهما بالطول والقصر، والحر والبرد والتوسط، وما في ذلك من المصالح العظيمة لكل ما على الأرض، وكل ذلك من نعم الله تعالى ورحمته بخلقه، الذي لا يدركه إلا أصحاب العقول السليمة والبصائر النيِّرة، الذين يدركون حكمة الله تعالى في خلق الليل والنهار والشمس والقمر، ويدركون ما في تعاقب الشهور والأعوام، وتوالى الليالي والأيام.

والله تعالى جعل الليل والنهار خزائن للأعمال، ومراحل للآجال، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، لإنهاض همم العاملين إلى الخيرات، وتنشيطهم على الطاعات، فمن فاته الورد بالليل استدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار استدركه بالليل، قال تعالى: « وَهُو الَّذِي جَعَلُ النَّالَ



اعداد/ ايمن دياب



وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنَّ أَرَادَ أَن يَلَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا» [الفرقان/٦٢].

وينبغي للمؤمن أن يأخذ العبرة من مرور الليالي والأيام، فإن الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقرّبان كل بعيد، ويطويان الأعمار، ويشيّبان الصغار، ويفنيان الكبار، وكل يوم يمر بالإنسان فإنه يبعده من الدنيا ويقرّبه من الآخرة.

#### الحث على قصر الأمل في الدنيا:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْكبِي فَقَالَ: « كُنْ فَي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبُ، أَوْ عَابُرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتُ فَلاَ تَنْتَظْرِ الْمُسَيْتُ فَلاَ تَنْتَظْرِ الْمُسَاتَ، وَإِذَا أَصْبَحْتُ فَلاَ تَنْتَظْرِ الْمُسَاتَ، وَحُدْدُ مِنْ صَحَتِكَ لِمَرضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ وَحُدْدُ مِنْ صَحَتِكَ لِمَرضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ إِلَيْحُمْرِي حَ (٢٤١٦)].

الحديث دليل على وجوب اغتنام الأوقات، والحث على قصر الأمل، وتقديم التوبة والاستعداد للموت، وهذا الحديث من أبلغ الكلام في التذكير بالآخرة، وعدم الاغترار بالدنيا، وذلك أن الدنيا فانية، مهما طال عمر الإنسان فيها، فهي دار ممر لا دار مقر.

ولقد أدرك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موعظة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إدراكاً علمياً وعملياً، وأخذ منه هذه الوصايا الثلاث العظيمة:

الأولى: «إِذَا أَمْسَيْتُ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا حَثُ أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمُسَاءَ»، ومَعنى ذلك: حَثُ المؤمن على قِصَرِ الأمل في هذه الحياة وليعلم أن أجله مدركه لا محالة.

الثانية: « وَخُدْ مِنْ صِحْتِكَ لِمَرْضِكَ» والمعنى: أنه ينبغي للمؤمن أن يغتنم أوقات الصحة وسلامة البدن من العلل، وذلك بفعل الخير والإكثار من الطاعات، قبل أن يحول بينه وبينها السُّقُمُ، فيعجز عن الصيام والقيام وسائر الأعمال.

الثالثة: «مِنْ حَيَاتِكَ لِمُوْتِكَ»، والمعنى: أنه

ينبغي للمؤمن أن يغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد، ولا يفرط حتى يدركه الموت.

وقد ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم المُحَدُّةُ فِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصَحَّةُ وَالْفَرَاغُ» [الْبُخَارِي ح (٢٤١٢)].

#### فضل شهر الله المحرم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم-: «أَفْضَلُ الصَّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّه الْمُحُرمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةَ بَعْدَ الْفَريضَة صَلاَةُ اللَّيْلِ» وفي رواية «الصَّلاَةُ في جَوْفُ اللَّيْلِ» [مُسْلمُ حَ (١١٦٣)].

الحديث دليل على فضل صيام شهر الله المحرم، وأن صيامه يلي فضل شهر رمضان في الأفضلية، وفضل الصيام فيه جاء من فضل أوقاته وتعظيم الأجر فيه؛ لأن الصيام من أفضل الاعمال عند الله تعالى.

وشهر الله المحرم هو الشهر الذي تبدأ به السنة الهجرية، كما تم الاتفاق على ذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وهو أحد الأشهر الحرم التي ذكر الله في كتابه، فقال تعالى: « إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللهِ أَنْ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَب اللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْعَكُةً حُرُمٌ قَالِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ فَلَا وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْعَكُةً حُرُمٌ قَالِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ فَلَا وَاللهُ مَا اللهُ المُتَافِقُ السَّمَوَتِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا كُلُفَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهُ مَعَ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهُ مَعَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَعَ اللهِ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُو

#### ٱلْمُنَّقِينَ 📆 » [التوبة/٣٦]

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ – رضي الله عنه – عَنِ النبي – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «... السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ؛ ثَلاَثَةُ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُصَّرِمُ، وَرَجَّبِ مُضَرَ لَلْكَ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ...» [مُتَّفَق عَلَيْه].

وقوله تعالى: « فَلا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنَفُسَكُمْ» أي: في هذه الأشهر المحرَّمة، لأنها أكد وأبلغ في الإثم من غيرها، قال قتادة—رحمه الله—: (إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووزراً من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال

عظيماً، ولكن الله يُعَظِّمُ من أمره ما يشاء) [تفسير این کثیر (۱۹/۶، ۹۰)].

يوم عاشوراء في التأريخ:

عَنْ عَائشَةً - رضى الله عنها - قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الْجَاهليَّة، وَكَانَ رَسُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ، فُلُمًّا قُدِمَ الْمُدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيامِه، فُلَمًّا فَرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشَورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شُاءَ تَرَكُهُ. [متفق عليه واللفظ للبخاري].

والحديث دليل على أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون يوم عاشوراء، وأنه يوم مشهور عندهم، وأنهم كانوا يصومونه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصومه - أيضاً -، واستمر على صيامه قبل الهجرة، ولم يأمر الناس بصيامه، وهذا يدل على فضيلة هذا اليوم وعظيم منزلته عند العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كانوا يسترون فيه الكعبة، كما في حديث عَائشَهُ – رضي الله عنها – قَالَتْ: « كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلِ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضانَ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةِ...» [رَوَاهُ البُخارِيُّ ح (١٥١٥)]، قال الإمام القرطبي-رحمه الله-: (حُديث عائشة يدل على أن صوم هذا اليوم كان عندهم معلوم المشروعية والقدر، ولعلهم كانوا يستندون في صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل - صلوات الله وسلامه عليهما - فإنهم كانوا ينتسبون إليهما، ويستندون في كثير من أحكام الحج وغيره إليهما ...) [المفهم (١٩٠/٣)].

والذي يستفاد من مجموع الأدلة أن صوم عاشوراء كان واجباً في أول الأمر بعد هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، على الصحيح من قولى أهل العلم؛ لثبوت الأمر بصومه، عَنْ سَلمَة بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا مِنْ أَسْلِمَ أَنْ أَذَنْ في النَّاس:« أَنَّ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقَيَّةً يَوْمِه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُّمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ» [مُتَّفَق عَلَيْه].

ولما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب صوم عاشوراء، ويقى الاستحداب، ولم

يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة، وهي السنة الثانية من الهجرة؛ حيث فرض عاشوراء في أولها، ثم فرض رمضان بعد منتصفها، ثم عزم النبي- صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره - في السنة العاشرة - على ألا يصومه مفرداً بل يصوم قبله اليوم التاسع، كما سيأتي – إن شباء الله – وهي صورة من صور مخالفة أهل الكتاب في صفة صعامهم.

#### الترغيب في صيام يوم عاشوراء:

عَنْ أَبِي قَتَادُةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ -صلى الله عليهُ وسلم- شُئلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشَىورَاءَ فَقَالَ:« يُكَفِّرُ السُّنَةَ الْمَاضِيَةَ». وفي رواية:« وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنَّ يُكَفُرَ السَّنَّةَ الْتِي قَبْلَهُ ﴿ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ حِ (١١٦٢)].

والحديث بليل على فضل صبام دوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، على القول الراجح والمشهور عند أهل العلم. [انظر: الفتح (٤/٥٤٧)].

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ صيام يَوْم عَاشُورُاءَ؟. فَقَالَ: « مَا عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم-صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلُهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ وَلاَ شُهْرًا إِلاَّ هَذَا الشُّهْرَ يَعْنَى رَمَضَانُ» [مُتَّفَقَ عَلَيْه].

فيستحب للمسلم أن يصوم هذا اليوم، ويحث أهله وأولاده على صيامه، اغتناماً لفضله، وتأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

والصياممن أفضل الأعمال عند الله تعالى، ومن فوائد صوم التطوع - إضافة إلى ما رُتُب عليه من الأجر - أنه كغيره من التطوعات يجبر ما عسى أن يكون في أداء الفرض من نقص أو تقصير، وفي ذلك قال النبى -صلى الله عليه وسلم- في شأن الصلاة: « قَالَ الرَّبُّ عَزْ وَجَلَ: انْظُرُوا هَلَ لَعَبْدِي مِنْ تَطُوُّعٍ؟ فَيُكُمُّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِّرُ عُمَله عَلَى ذَلك» [صحيح الجامع ح (٢٠٢٠).

#### الحكمة من صيام يوم عاشوراء:

عَن ابْن عَبَّاس - رضى الله عنهما - قال:

قَدَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُدينة فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئَلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فيه مُوسَى وَبَني إِسْرَائيل عَلَى فرْعَوْنَ؛ فَنَحْنُ مُوسَى وَبَني إِسْرَائيل عَلَى فرْعَوْنَ؛ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَغْظِيمًا لَهُ. فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم -: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ». فَأَمَرَ عِصُومُه. [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ حَ (٣٩٤٣)، وَمُسْلمُ حَ بِصَوْمَهُ ... وَفي رواية لمسلم: « فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ ...».

في الحديث بيانُ للحكمة العظيمة من مشروعية صيام يوم عاشوراء، وهي تعظيم هذا اليوم، وشكرُ الله تعالى على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وبنى إسرائيل، وإغراق فرعون وقومه.

عَنْ أَبِي مُوسَى – رضي الله عنه – قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخْدُونَهُ عيدًا، وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–: «فَصُومُوهُ أَنْتُمْ».(مسلم: ١٣١١)

وظاهر هذا أن من حكمة صومه مخالفة اليهود، وذلك بعدم اتخاذه عيداً، والاقتصار على صومه؛ لأن يوم العيد لا يُصام، وهذا وجه من مخالفة اليهود في يوم عاشوراء، وسيأتي – إن شاء الله – وجه آخر من المخالفة، وهو صوم التاسع قبله.

وقد ضلّ في هذا اليوم طائفتان:

طائفة شابهت اليهود: فاتخذت عاشوراء موسم عيد وسرور، تظهر فيه شعائر الفرح كالاختضاب والاكتحال، وتوسيع النفقات على العيال، وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة، ونحو ذلك من أعمال الجهال، الذين قابلوا الفاسد بالفاسد، والبدعة بالبدعة.

وطائفة أخرى: اتخذت عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، لأجل قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - تُظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود، وشق الجيوب، وإنشاد قصائد الحزن، ورواية الأخبار التي كذُبها أكثر من صدقها، والقصد منها فتح باب الفتنة، والتفريق

بين الأمة، وهذا عمل من ضلّ سعيه في الحياة الدندا، وهو بحسب أنه بحسن صنعاً.

وقد هدى الله تعالى أهل السنة ففعلوا ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصوم، مع رعاية عدم مشابهة اليهود فيه، واجتنبوا ما أمرهم الشيطان به من البدع، فلله الحمد والمنة.

#### استحباب صيام اليوم التاسع مع العاشر:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِياَمِه قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه؛ إِنَّهُ يَوْمُ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولَ اللَّه لِيقُمُ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: « فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - صلى الله عليه وسلم: « فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - مُمْنَا الْيَوْمُ التَّاسِعَ». قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ اللَّهُ - صلى الله عليه وسلم-.، وفي رواية: « لَتَنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ عَليه وسلم-، وفي رواية: « لَتَنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لَمُصُولَ اللَّه الله عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم حَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

والحديث دليل على أنه يستحب لمن أراد يصوم عاشوراء أن يصوم قبله يوماً، وهو اليوم التاسع، فيكون صوم التاسع سُنة وإن لم يصمه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه عزم على صومه، والغرض من ذلك - والله أعلم - أن يضمه إلى العاشر ليكون هديه مخالفاً لأهل الكتاب، فإنهم كانوا يصومون العاشر فقط، وهذا تشعر به بعض الروايات في مسلم، وقد صح عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - موقوفاً عليه أنه قال: "صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ» [صحيح سنن الترمذي ح (٧٥٥)].

وفي هذا دلالة واضحة على أن المسلم منهي عن التشبه بالكفار وأهل الكتاب؛ لما في ترك التشبه بهم من المصالح العظيمة، والفوائد الكثيرة، ومن ذلك قطع الطرق المفضية إلى محبتهم والميل إليهم، وتحقيق معنى البراءة منهم، وبغضهم في الله تعالى، وفيه - أيضاً - استقلال المسلمين وتميزهم. هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

## ولاجمة وللتوحيورا



من آثار المعاصى

"تسلب صاحبها اسماء المدم والشرف، وتكسوه اسماء الذم والصغار فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسنو الملطيع، ونحوها، وتكسوه والمزاني والسارق، والقاتل والكانب، وأمثالها فهذه أسماء الفسوق، فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها، لكان في العقل ناه عنها ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها الأسماء وموجباتها الأسماء وموجباتها الأسماء وموجباتها لكان في العقل أمر بها».

#### ثمرة قراءة القرآن تديره والعمل به

قال الفضيل: "إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملاً. قيل: كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله، ويحرموا حرامه، وياتمروا باوامره، وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه.

[اقتضاء العلم العمل للبغدادي].

#### فضل صيام عاشوراء

عسن أبسي قسادة الإنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية».

[صحيح مسلم].

## من دعائه صلى الله عليه وسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عان إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم رب كان إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم رب فالق الحب والنوى منزل التوراة فالق الحب والقرآن، أعوذ بك من شر كل نبي شر أنت أخذ بناصيته، أنت كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فيك شيء، وأنت الظاهر فليس فوك شيء، وأنت الظاهر فليس فوك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» زاد وهب في حديثة: «اقض عني الدين وأغنني من الفقر». [سنن أبي داود ٥٠٥ وصححه الألباني].

#### فضل شهر الله المحرم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله علية وسلم قال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» [أخرجه مسلم].

# MAR ARSEN

#### من أقوال السلف

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «صاحب السنة إن عملٌ خيرًا قبل منه، وإن خلط غفر له».

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «عمل قليل في سُنة خير من عمل كثير في يدعة». [كنز العمال].

#### من دلائل النبوة

مواعظ وحكم عن زيد قال: «إذا كانت سريرة أفضل من علانيته فذلك الفضل، وإذا كانت سريرة الرحل وعلانيته سواء، فذلك النصّف، وإذا كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك

> عن سفينة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتى الملك من بشاء -أو قال- ملكه من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك : أيا يكر سنتين وعمر عشراء وعثمان اثنتي عشرة، وعلى كذا.

[سنن ابي داود ٢٦٤٦، وصححه الألباني]

#### من سير حكام المسلميز

عن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة لغمر رضي الله عنه: لو لبست ثياباً ألتن من ثبابك، وأكلت طعامًا أطيب من طعامك، فقال لها عمر: ألم تعلمي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر كذا وكذا، فقالت: بلى فقال: أربد أن أشباركهما فى عشهما الشديد لعلى أشاركهما الرخي.

[شعب الإيمان]

### المسلمون أولى بموس عليه السلام من اليهود!

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى اللة عليه وسلم قدم المديّنة، فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؛ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا. فنُحنُّ نَصُومُه، فقال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه. [أخرجه مسلم].

#### من فضائل الصحابة

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه» قال: وقال ابن عمر: «ما نزل بالناسُّ أمر قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر بن الخطاب- أو قال عمر- إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر، [مسند أحمد ٥٦٩٧ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح].

مراسات شرعية

أثر السياق في فهم اللص

المامي

الحلقة (٣٣)

اعداد/ متولي البراجيلي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدُ:

رأيناً أن البعض نسب إلى الصحابة – بالخطأ – أنهم كانوا يقدمون المصلحة على النص، وأن من وتولى كِبرَ هذا نجم الدين الطوفي.

وزعموا أن عمر رضي الله عنه – على الخصوص – كان إذا وجد أن المصلحة تخالف النص، فإنه كان يقدم المصلحة عليه، وهذا افتراء، وكما شنعوا به على عمر رضي الله عنه – وما يزالون – في عدة مسائل، ذكرنا منها مسائل إبطال سهم المؤلفة قلوبهم، وكيفية توجيه ذلك، ونستأنف بتوجيه بعض المسائل الأخرى التي نسبوها إلى عمر رضي الله عنه زورًا وبهتانًا.

٢- إسقاط حد السرقة:

أولاً: حد السرقة: قال الله تعالى: « وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَحُوۤا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءًا بِمَا كُسَبًا نَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ مَكِمُ اللهِ اللهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ مَكِمُ اللهِ [المائدة:٣٨].

فالنص صريح محكم في وجوب قطع يد السارق والسارقة، وقد قطع الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال يد الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مُرَّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكر رضي الله عنه يد اليمني الذي سرق العقد، وقطع عمر رضي الله عنه أخي الله عنه يد ابن سمرة رضي الله عنه أخي عبد الرحمن بن سمرة. [تفسير القرطبي عبد الرحمن بن سمرة. [تفسير القرطبي

ثانيًا: أركان السرقة:

للسرقة أربعة أركان: الركن الأول: السارق، الركن الثاني: المسارق، الركن الثاني: المسروق منه، الركن الرابع: الأخذ خُفدة.

ولكل ركن من هذه الأركان شروط، ولن نتعرض لهذه الأركان والشروط بالتفصيل، إلا فيما يفيد البحث.

44

فمن الشروط التي ينبغي توافرها في السارق: عدم الاضطرار أو الحاحة.

فالاضطرار شبهة تدرأ الحد، والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير بقدر الحاجة؛ ليدفع الهلاك عن نفسه، فمن سرق ليرد جوعًا أو عطشا مهلكًا فلا عقاب عليه، لقوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـــَّةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِـلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرُ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم (س) [البقرة:١٧٣].

والحاجة أقل من الضرورة، فهي كل حالة يترتب عليها حرج شديد وضيق بأن، ولذا فإنها تصلح شبهة لدرء الحد، ولكنها

لا تمنع الضمان والتعزير.

من أجل ذلك أجمع الفقهاء على أنه لا قطع بالسرقة في عام المجاعة، وفي ذلك يقول ابن القيم: «وهذه شبهة قوية تدرأ الحدِّ عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، لاستما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد به رمقه».

وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد يمن لا يحب عليه فدرئ». [إعلام الموقعين ٢٣/٣، الموسوعة الفقهية

قيل لأحمد بن حنيل: تقول به؟ (أي بعدم قطع اليد في عام المجاعة). قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة. [منار السييل ٢/٣٩٠، ٣٩١]

وقد استدل ابن القيم على أن المجاعة دارئـة للحد، واستدل على ذلك من الأثر والقياس، وضرب بها المثال لتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال.

فقال: «إن عمر رضى الله عنه لم يقطع السارق في عام المجاعة وأن هذا هو مذهب أحمد والأوزاعي.

وقال ابن القيم: وإسقاط القطع من

السارق في عام المجاعة هو: محض القياس، ومقتضى قواعد الشريعة، فإن السُّنة إذا كانت سنة مجاعة وشيدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد يه رمقه.

ثم ذكر أن هذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشيه التي يذكرها كثير من الفقهاء ، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت ، ثم ذكر بعضا من هذه الشبه، وقال بأنها ضعيفة جدًا إلى هذه الشبهة القوية (أي الجوع). [انظر: إعلام الموقعين: .[44/4

ثانيًا: درء الحدود بالشيهات:

هذه قاعدة فقهية (أو ضابط فقهي) ورد ذكرها في عدد كبير من كتب القواعد الفقهية، وهي تدخل تحت قاعدة أعم، وهي: «حقوق الله مبنية على المسامحة».

[فائدة: القاعدة الفقهية أوسع وأعم من الضابط الفقهي، فالقاعدة تجمع حزئدات كثيرة من أبواب شتى، بينما الضابط بجمع جزئيات من باب واحد، ومن الأصوليين من لم يفرق بينهما].

ومعنى هذه القاعدة: أن الله تعالى الذي شيرع وقدر العقوبات جزاءً على بعض المعاصى شرع درء هذه الحدود والعقوبات، وإسقاطها بكل أمر يورث شكًا ولبسًا، إما في ثبوت تلك المعصية على من ادّعيت عليه، أو في علم من أقدم على ذلك الفعل بتجريمه، أو نحوها من أنواع الشبه.

- وذلك بأن شرّع من القيود في ثبوت بعض هذه الحدود ما يجعلها قليلة الثبوت، وشيرع للمسلمين الستر على من وجدوه على شيء من تلك المعاصبي بعد نصحه وإرشاده، وشرع للحاكم عدم القصد ونحوه من الشيبه.

وذلك أن الشارع يحث على الستر على المؤمنين وعدم فضحهم، فإن هذه الحدود إن كانت لم تشرّع إلا من أجل أن تطبق، إلا أن

الشارع غلّب مصلحة حرمة المؤمن على هذه المصلحة، ما لم يجاهر الإنسان بمعصية، وما لم يثبت ذلك عند الحاكم. [انظر نيل الأوطار ٢٧١/٧].

أدلة هذه القاعدة:

1- من النصوص: أصرح هذه الأدلة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ادرعوا الحدود بالشبهات». أشار الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث: أنه رواه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ «ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو غير من أن يخطئ في العقوبة». وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو شديد الضعف، ورواه وكيع عنه موقوفًا وهو أصبح، قاله الترمذي، قال: وقد رُويَ عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى الصواب.

وأصبح منه حديث سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر» (٤٤٣/١): وهذا موقوف حسن الإسبناد.

قال الألباني: وقد صح موقوفًا على ابن مسعود بلفظ: «ادرعوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم». أخرجه ابن أبي شيبة المسلمين . [(إرواء الغليل //٢٦)].

ب- الاستنباط ما يدل على التشدد في إثبات بعض الحدود سواءً كان ذلك بالشهادة أم بالإقرار، خاصة فيما يكون خفيًا عادة كالزنا، فإنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول يصفون الزنا بما لا يوجد معه شك ولا ريب، وبما لا يكاد يطلع عليه إلا إذا جاهر العاصي بمعصيته، أو بالإقرار الصريح، سواء أقر على نفسه مرة أو أربع مرات (فقد اختلف أهل العلم في ذلك).

مالك عدة مرات، ويقول له: لعلك، ويسأل عن علمه بالزنا... كل ذلك – والله أعلم – يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد شبهة لدرء الحد عنه.

- ومن ذلك أيضًا مشروعية اللعان بين الزوجين، فإن تلاعنا أوقف الحد عن الزوجة وإن كانت زانية، وحسابها عند الله تعالى.

ومن ذلك وغيره من النصوص التي في هذا الباب نوقن أن المشرّع لا يأمر بإقامة الحدود إلا بقيود ثقال، وأن أية شبهة لصالح المتهم ترفع عنه الحد.

وقد اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، وابن قدامة، وغيرهما. [انظر الإجماع لابن المنذر ص٦٩، والمغني لابن قدامة ٣٧٨/١٢].

ج— اتصال قاعدة «درء الحدود بالشبهات» مع قاعدة: اليقين لا يُزال بالشك، والأصل براءة الذمة:

فقاعدة «درء الحدود» متسقة مع هاتين القاعدتين، وأن الأصل هو اليقين، واليقين في حالة الحدود، هو براءة المتهم، وهذا اليقين لا يُرفع إلا بيقين مثله، وأي شبهة يترتب عليها عدم اكتمال اليقين، وبالتالي لا ترتفع البراءة الأصلية، والتي هي اليقين الأول.

ب – هل كانت هذه القاعدة في الشرائع السابقة؟

أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت عيني. [صحيح البخاري: ح٤٤٤٣].

ومن المعلوم أن المشاهدة أعلى اليقين، فكيف يكذّب عينه ويصدق قول المدعى؟

قال القرطبي: «وقول عيسى عليه السلام: (أمنت بالله وكذبت عيني) أي: صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقة، فإنه يحتمل أن غَفُورٌ رِّحِيثٌ 🐨» [المائدة:٣].

فعمر رضي الله عنه لم يوقف ولم يبطل نصًا كما يقول المستشرقون وأذنابهم (هذا إن صحت قصة عدم قطع عمر الأيدي في عام المجاعة، فقد قال بعض أهل العلم بعدم صحتها).

مثلما قال د. محمد النويهي عن عمر رضي الله عنه: «أما إسقاطه حد السرقة، كما فعل في عام المجاعة، وحين وجد الأغنياء لا ينفقون إنفاقًا كافيًا أو وجود بعض رجال الأعمال لا يعطون عمالهم الأجر الكافي، فإنه حكم تام الجدة لم يجد له نصًا في الكتاب أو السنة».

لكنه جرؤ على أن يستعمل عقله ويتفهم حكمة الإسلام حين وضع ذلك الحد الصارم، فأعتقد أنه إنما وضع للأحوال التي يكون فيها الرزق ميسرًا، أو الأغنياء منفذين لأمر القرآن بالإنفاق السخي ، والعمال يحصلون على أجورهم العادلة من أصحاب الأعمال... ثم قال: فأي شيء هذا إن لم يكن إلغاء التشريع القرآني حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم تعد تجبره.

ورفض النويهي ما قاله العلماء من درء الحدود بالشبهات، ولقد ساق د. النويهي ذلك في سياق الاستدلال لفكرته بأنه من واجب المسلمين في كل عصر أن يدخلوا على التشريعات القرآنية وتشريعات السنة ما يرونه من حذف وتغيير وإضافة وتعديل؛ لأن تشريعات القرآن والسنة إنما كانت لعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. [نحو ثورة في الفكر الديني – مجلة الأداب البيروتية عدد مايو ١٩٧٠م، نقلاً عن منهج عمر بن الخطاب في التشريع د. محمد بلتاجي].

وهذا الكلام الذي قاله الدكتور، هو ما يتردد على السنة بعض من يسمون انفسهم المثقفين الآن، وهو كما ترى بضاعة قديمة مزجاة، لا خير فيها.

وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين.

يكون الرجل أخذ ما له فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء، قال: ويحتمل أن يكون عيسى غير جازم بذلك، وإنما أراد استفهامه بقوله سرقت وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ».... ثم على الحافظ ابن حجر على كلام القرطبي، ثم قال: واستُدل به على درء الحد بالشبهة. [فتح الباري ٢-٤٨٩].

عمر رضى الله عنه وحد السرقة:

كان عمر رضي الله عنه يرى أن الجوع شبهة لمنع إقامة الحد على السارق، وذلك إذا كانت مجاعة خاصة تخص فردًا أو أفرادًا بأعينهم، أو مجاعة عامة تشمل حميع الناس.

مثال المجاعة الخاصة: أنه سرق غلمان لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر، فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء، فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة، وأقروا على أنفسهم، ثم قال عمر: يا كثير بن الصلت: اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولى أرسل وراءهم من يأتي بهم، ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حلَّ له. ثم لم يقطع عمر أيديهم، بل غرّم حاطبًا ضعف ثمن الناقة. [انظر: إعلام الموقعين ٣٣/٣].

فهو لاء كانوا مضطرين في مجاعة خاصة بهم، والقرآن أجاز للمضطر أن يحفظ حياته بهم، والقرآن أجاز للمضطر أن يحفظ حياته بعد أن ذكر المحرمات: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَتُمُ الْمِيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَتُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَتَمْ المَيْتِةُ وَالدَّمْ وَلَتَمْ المَيْتِةُ وَالدَّمْ وَلَتَمْ المَيْتِةُ وَالدَّمْ وَالدَّمْ وَالمَّخْفِقَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا وَالْمَوْوَدُةُ وَالمَّرَدِيَةُ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا وَالمَّوْدَةُ وَالمَّرَدِيةُ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا وَالدَّمْ وَالدَّمْ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا وَالمَّدَ فِي عَلَى النَّمُ وَالنَّطِيحةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ وَالدَّمْ وَالنَّعْدِينَ كَفُرُوا مِن دِينِكُمْ وَلِيكُمْ فِيسَ اللَّذِينَ كَفُرُوا مِن دِينِكُمْ وَالشَّامُ وَيَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ المَاتُ لَكُمُ الْإِلْسَلَامَ وِينَا اللَّهُ وَالنَّالِمُ وَيَنَا اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالَةُ لَكُمُ اللَّالِسُلَامَ وَيَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْسَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُولُ الْمُعْرَالُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُل

### الاقتصاد الإسلامي

## الرد على من أباحوا فوائد البنوك

الحلقة الثالثة

#### ﴿ علي أحمد السالوس

أستاذ الفقه والأصول، وأستاذ فخري في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، بجامعة قطر

الأكثر عند ارتفاع قيمتها، ولوجب النص على أن الزيادة أو النقصان يرتبطان بقيمة النقود من حيث الارتفاع أو الانخفاض، ولكن شيئًا من هذا لم يحدث، بل إن القوانين الوضعية التي تحكم أعمال البنوك الربوية تبين أن الفوائد مرتبطة بالزمن، وأن القرض يرد بمثله عداً لا بقيمته ومن نصوصها: «إن كان محل الالتزام نقودًا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوقاء أي أثر». [انظر الوسيط للسنهوري وقت الوقاء أي أثر». [انظر الوسيط للسنهوري المدنى، وما يتصل بها].

ومن المعلوم أن خلق البنوك للنقود ساعد على التضخم، وإن تعجب فعجب ختام كلمة هذا الكاتب حيث يقول: «فليتق الله الذين يريدون إلغاء الفوائد بدعوى أنها من الربا المحرم».

هكذا ينهي كلمته الباطلة! وهو وأمثاله قد قالوا من قبل: إن ودائع البنوك تدخل في شركة المضاربة الإسلامية، والفوائد أرباح حلال غير حرام، فلما سفه رأيهم، وظهر خطؤهم واضحًا، وثبت جليًا من واقع عمل البنوك وقوانينها أن ودائع البنوك عقد قرض شرعًا وقانونًا، اعترفوا بأن الفوائد فوائد قرض لا مضاربة، وكان عليهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل مستغفرين تائبين، بعد أن أحلوا إحدى الكبائر الموبقات، والتحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن المعلوم من الدين بالضرورة، ولكنهم تمادوا في خطئهم، فخطوا خطوة أقبح من الأولى، وأحلوا الحرام الدين!

ثم يأتي هذا الكاتب - في جراة نادرة - فيعتبر تحليل هذا الحرام البين من تقوى الله!!

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.. وبعد:

فقد أوردنا في العدد الماضي جزءًا في الرد على من أباحوا فوائد البنوك، الذي نُشر في الأهرام منذ فترة تحت عنوان: «حكم الشرع في فوائد القروض والودائع المصرفية»، وتحدثنا عن أن الزيادة المشروطة على القرض محرمة في كل شيء.

قال ابن قدامة في المغني (٣٥٦/٤): «وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددًا فاستقرض عددًا رد عددًا، وإن استقرض وزنًا رد وزنًا».

وقال في موضع آخر (٣٦٤/٤): "ولو أقرضه تسعين دينارًا بمائة عددًا والوزن واحد، وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن، جاز، وإن كانت تنفق برؤوسها فلا، وذلك لأنها إذا كانت تنفق في مكان برؤوسها كان ذلك زيادة؛ لأن التسعين من المائة تقوم مقام التسعين التي أقرضه إياها، ويستفضل عشرة، ولا يجوز اشتراط الزيادة، وإذا كانت لا تنفق إلا بالوزن فلا زيادة فيها وإن كثر عددها».

ثم قال بعد هذا: «المستقرض يرد المثل من المثليات، سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله، وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرًا مثل - إن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق - أو قليلاً؛ لأنه لم يحدث فيها شيء، إنما تغير السعر فاشبه الحنطة إن رخصت أو غلت».

في هذا وما سبقه الكفاية.

#### هلُّ الفوائد عوض عن التضخم؟

ولكن هل الكاتب أراد من هذه الدعوى أن يصل إلى موضوع مثار منذ سنوات، وهو أن الفوائد عوض عن التضخم، ومعلوم أن الفائدة في مقابل الزمن، وليس التضخم، والمرابون يأكلون الربا حتى لو زادت قيمة العملة المقترضة، ولو كانت مرتبطة بالتضخم لوجب رد الأقل من القرض وليس

وبدعو المجامع الفقهية، وخيرة العلماء الذين بينوا حرمة الفوائد كما حرمها الله عز وجل إلى تقوى الله بالتوقف عن الدعوة إلى إلغاء الفوائد.

وأحب أن أذكر الكاتب أن الإمام البخاري ذكر في كتاب الإيمان من صحيحه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه».. إلخ.

وجعله البخاري تحت باب فضل من استبرأ لدينه، قال الحافظ ابن حجر: قوله: باب فضل من استبرأ لدينه: كأنه أراد أن يدين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان.

فإذا كانت فتوى تحريم الفوائد قد استقرت كما بينا، أفتكون التقوى بارتكاب هذا الحرام الدين أم باحتنابه؟! ولو سلمنا جدلا بأن هذا ليس من الحرام الدين، أفدمكن أن يقول أي فقيه يأنه ليس من الشبهات؟ وعندئذ تكون التقوى في الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». وليست التقوى الاجتراء على الشبهات فضلا عن الحرام.

كما أحب أن أذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارمي في سننه: «أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار».

ثم ذكر هذا الكاتب أن رأيه تؤيده قتوى صدرت من فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر وقت أن كان مفتيًا للجمهورية، وذكر رقم الفتوى وتاريخها.

وبالبحث عن هذه الفتوى فيما نشرته دار الإفتاء تبين أن هذه الفتوى واردة في المجلد العاشر رقم ١٢٩٧- ص٣٥٥٣ من مجموع الفتاوي التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، ونشرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، وقد انتهت الفتوى إلى أن مبادلة الذهب بالذهب يقتضي التساوي في القدر - أي الوزن - دون نظر إلى العدد في الموزون لعلة الثمنية، ولم تتعرض هذه الفتوى لما تقوّله السيد الدكتور الكاتب فيما نشرته له الأهرام في الكلمة المشار إليها أنفًا، ولا تفصح الفتوى تصريحًا أو تلميحًا إلى تناقص القيمة الحقيقية للنقود في هذا العصر، أو ما تسمى بتأكل الدنانير والدراهم، ثم الحديث عن موضوع

التضخم والاستعاضة عنه بالفوائد مع أنها من أكبر أسباب التضخم؟ وما جاء بهذه الفتوى مؤيد بأقوال الفقهاء التالية والسابق ذكرها.

قال ابن قدامة من قبل: «وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددًا فاستقرض عددًا رد عددًا، وإن استقرض وزنا رد وزنا».

وما ذكره أيضا في موضع آخر: «ولو أقرضه تسعين دينارًا عددًا والوزن واحد، وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن جاز، وإن كانت تنفق برؤوسها - أي بالعدد - فلا،... إلخ».

ومعلوم بداهة أن النقود الورقية يتعامل بها عددًا لا وزنا، وأما القيمة من حيث الرخص والغلاء فقد سيق قول الفقهاء: «المستقرض يرد المثل من المثلبات، سواء رخص أو غلا، أو كان بحاله».

هذا، ويبدو أن فضيلة الدكتور الشيخ النص ظل مصرًا على استمرار العرض، فقد عاد إلى طرح الموضوع بجريدة «أخبار اليوم» الصادرة في ١٩٨٩/٧/١٥ الذي أضاف فيه إلى ما سبق نشره بالأهرام - حسيما جاء في مقدمة هذا المقال - أن مجمع البحوث أخذ برأيه، وأن شهادات الاستثمار ليس فيها استغلال، فليس فيها ريا.

وواقعة الحال كما هي ثابتة في محاضر لجنة البحوث الفقهية، ولدى الإدارة المختصة بالبفك الأهلى - شهادة الاستثمار - حسيما أخبرني عدد من السادة أعضاء تلك اللجنة أنهم قد يحثوا تصحيح التعاقد في هذه الشهادات الواردة في القرارات الوزارية المنظمة لإصدارها، وتوقف الأمر من جانب مندوبي البنك الأهلى؛ حيث لم يقبلوا التصحيح الذي عرضته اللحنة.

ومن ثم فإن ما جاء بالمقال الأخير من أن المجمع وافق على رأى فضيلة الدكتور بشرعية فوائد هذه الشهادات خلاف الواقع، وأنها لا تزال محل البحث، أو على الأقل هناك توقف من جانب البنك الذي يريد أن يلوي العلماء النصوص الفقهية المشار إليها وأسانيدها الشرعية لتجري مع ما يريد، دون أن يفكر رجال البنك في النزول عند حكم الشرع.

ثم أعاد فضيلة الدكتور النمر المقال الأخير ذاته موضوع تحديد ربح القرض والوديعة الاستثمارية، وردد موضوع خلو التعامل مع البنك من الاستغلال، وكأن علة ربا الزيادة هي الاستغلال؛

مع أن هذا غير صحيح؛ إذ سبق تحديد معنى العلة التي تجري مع الحكم الشرعي وجودًا وعدمًا.

وما ألمح فضيلته إليه من أن الحكمة قد يبني عليها الحكم، وما ذهب إليه في كتابه الاجتهاد ترجيحًا لهذا الفهم، لا يتسع المقام لبيان مخالفته للقواعد المتفق عليها للاجتهاد وأصوله، وقد عجبت من تبرير عمل المصارف والتوجيه إلى أنها تستثمر أموال الإيداع التي لديها في أعمال مشروعة وإنتاجية، وأعتقد أن المعلومات التي قدمت لفضيلة الدكتور عن عمل البنوك التجارية قد شابها الكثير من التدليس؛ إذ إن عمل هذه البنوك هو الاتجار والوساطة في الإقراض والاقتراض، في تعمل على توليد النقود نقودًا، مع أنها عقيم لا تلد لو أغلقت عليها الخزائن، وإنما ولادتها الشرعية تكون بالاستثمار المباشر في أعمال إنتاجية، زراعية، وصناعية، وتجارية.

أما التوليد العقيم غير المشروع فهو هذه الفوائد التي تأخذها من الإقراض، ثم تعطي القليل منه للمقترضين أصحاب الودائع.

ومن عجب مرة أخرى أن يقول فضيلة الدكتور النمر: إن البنك لم يطلب من الناس أن يقرضوه! فهلا قرأت إعلانات الإغراء الصادرة عن البنوك المختلفة بالدعوة إلى الإيداع لديها بفوائد منشورة محددة، أليس هذا طلبًا ودعوة إلى المزيد من التعامل بالربا؟ تمتلئ بها الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية والجوائز التي تم رصدها.

وما ذكره فضيلته في ختام مقال أخبار اليوم من أن هيئة كبار العلماء - في أي جهة لم يقل - قد وافقت على جواز الإيداع لدى شركات الكهرباء والنقل الجماعي لحاجتها إلى السيولة المالية، وجعلت ربحًا مقدمًا لمن يودع مقدار ١٥٪ ولم يقولوا: إنه ربا، وفات فضيلة الدكتور - إن كان هذا واقعًا - أن شركات الكهرباء والنقل الجماعي شركات إنتاجية ذات عمل، وليست بنوك توليد نقود بالإقراض بالفائدة.

واعتقد أن هيئة كبار العلماء التي أشار إليها لا بد أن تكون قد وضعت أو أقرت مواصفات عقد الإيداع لدى هذه الجهات، حتى لا يقع فيها شرط لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ولاً شُكُ أن هناك فارقًا كبيرًا بين هذه الصورة التي أشار إليها عن شركات الكهرباء وشركات

النقل الجماعي، وبين ودائع البنوك والاقتراض المتبادل بينها، هو الفارق بين الحلال والحرام.

وفيما تقدم من نصوص الفقهاء التي لا يرضى عنها فضيلة الدكتور – كما هو باد في مقاله الأخير – ما يقطع بذلك، ويؤكد الفرق الكبير والبون الشاسع بين الحلال والحرام.

أما ما عرضه فضيلته واختتم به المقال وهو: ماذا يكون الحكم والموقف لو كتب المصرف وقال ١٠٪ تحت الربح والخسارة ما حكم العلماء ورجال المصارف؟

وليأذن لي فضيلة الأستاذ الدكتور النمر: إذا كان عمل البنوك التجارية هو التجارة في النقود بالفوائد المحددة سلفًا، والتي تدخل في ربا الزيادة، فهل تكون هذه الفوائد من المال الحلال، أو أنها الربا الحرام؟ لأن هذه البنوك لا تتداول المال ولا تستثمره بطرق مشروعة، وإنما تتداوله بالربا المحرم بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، ومن ثم كان هذا السؤال المطروح في ختام المقال مردودًا؛ لأنه في الربا الموضوع بنص خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

واسترعي نظر القراء الأفاضل إلى أقوال العلماء في القرض والوفاء به التي سقناها في الصفحات السابقة، وأتلو عليهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: «يَتَأْيُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا النَّهُ وَدُرُوا مَا بَقَي مِنَ الْبِيَوْا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ (﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَدُرُوا مَا بَقَي مِنَ الْبِيَوْا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

[البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٨].

وليعلم الناس جميعًا أننا تلقينا نظام البنوك السائد من الغرب، وهم يستحلون الربا ويصدرونه إلى الناس، وفي الإسلام أن استحلال الحرام خروجٌ من الإسلام، وخير للمسلمين أن يصححوا معاملاتهم إسلاميًا فيما بينهم دون أن يتاولوا النصوص على غير وجهها، والأمل ألا نكون من قال الله فيهم في سورة البقرة: «أَنْظَمُونَ مَنْ مُنْهُمْ مِسْمُونَ كَلَمُ اللهُ فيهم في سورة البقرة: «أَنْظَمُونَ أَنْ مُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِسْمَعُونَ كَلَمُ اللهُ فيهم في عاملاتهم من قال الله فيهم في سورة البقرة: «أَنْظَمُونَ كَلَمُ اللهُ فَيْهُمْ مِنْ مُنْهُمْ مِسْمَعُونَ كَلَمُ اللهُ فيهم في عالمَوْنُ وَهُمْ مِنْلُمُونَ فَيْكُونَ كَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ فيهم في الله والأمل الله فيهم في المؤمن المناسون المناسون الله فيهم في المؤمن المناسون الله فيهم في المؤمن المناسون المناسون الله فيهم في المؤمن المناسون المناسون الله فيهم في المؤمن المناسون الله فيهم في المؤمن المناسون الله فيهم في المؤمن المناسون المناسون المناسون المناسون الله فيهم في المناسون المناسون المناسون المناسون المناسون المناسون المناسون الله فيهم في المناسون ا

أسأل الله تعالى لنا جميعًا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين.

22

## بيان من مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فقد ألفنا من المجلس العسكري والقوات المسلحة الصبر والحكمة، وسبعة الصدر في التعامل مع الأحداث التي وقعت منذ ٢٥ يناير، وكنا نأمل أن يستمر هذا النمط من التعامل مع جماهير الشعب، ولاسيما مع أصحاب المطالب الخاصة والعادلة، إلا أننا فوجئنا بالخروج عن هذا النمط في المعاملة مع الجماهير في ميدان التحرير يوم السبت ٢٢/١٢/٢٣ ألم الموافق ١١/١١/١١م، ولذلك فإنه وجب التنويه على مايلي: أولا: على المجلس العسكري والقوات المسلحة الاستمرار في التعامل مع الجماهير

والمحتجين من أصحاب المطالب والحقوق بالرفق والحكمة وسعة الصدر، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.

ثانيًا: على المحتجين والمعتصمين الامتناع عن الاعتصامات التي لا تدعو إليها حاجة عامة، ولا يكون عليها توافق جماهيري، وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها

ثالثًا: نناشد طلبة العلم والفضلاء عدم الانفراد بقرارِات أو آراء في الشئان العام دون مشاورة الهيئات والجهات العلمية والدعوية، امتثالًا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ حتى لا يحملوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به تجاه الأمة؛ لقوله تِعالى: « وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيُطِانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ آهِ » [النساء: ٨٣].

رابعًا: ندعو أهل مصر جميعًا إلى الالتزام بالتأني والاستماع لأهل العلم والرأي مجتمعين، والحذر من الانسياق وراء أصحاب الأهواء والآراء غير السوية، والمصالح

الشخصية.

خامسًا: نحث جمهور المصريين عمومًا على الإقبال على الانتخابات، والتهيؤ لمارستها بالأخلاق الحسنة، لتنتقل البلاد بعد ذلك إلى الاستقرار السياسي المنشود. سادسًا: نناشد المجلس العسكري الموقر نزع فتيل هذه الأزمة، وتحديد مواعيد نهائية لتسليم السلطة للمدنيين، وفاءً بما وعد به الشعب منذ توليهم الأمر في البلاد.

نسأل الله – جلت قدرته – أن يحفظ بلادنا من الفتن، وأن يقيها شرور المحنّ ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه أن يولي أمورنا خيارنا، ولا يسلط علينا بذنوبنا سفهاءنا، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد

لله رب العالمن.

# وساکل الجاعظاتے م

الحمدُ لله، حمداً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيرًا، وداعياً إلى الله تعالى بإذنه وسراجاً منيراً. أما بعد: فإن الكثير من المسلمين قد تهاون في إقامة صلاة الفجر جماعة في المساجد، أو حتى في البيوت، وهذا أمرُ خطيرُ، يدل على ضعف الإيمان، من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بفضائل صلاة الفجر ووسائل المحافظة عليها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

أولاً؛ فضل صلاة الفجر؛

ذكر أهل العلم فضائل كثيرة لصلاة الفجر، نوجزها فيما يلي:

(١) قسم الله تعالى بالفجر:

قَالَ الله تعالى: « وَٱلْفَحْرِ أَنْ وَلَالٍ عَشْرِ اللهُ تعالى: « وَٱلْفَحْرِ أَنْ وَلَالٍ عَشْرِ اللهَ وَالشَّغَ وَٱلْوَثْرِ أَنْ وَاللَّهُ فَسَمُّ لِنِي وَالشَّعْ وَٱلْوَثْرِ اللهُ فَسَمُّ لِنِي وَاللَّهُ فَسَمُّ اللهِ وَاللَّهُ فَسَمُّ اللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أقسم اللهُ تعالى بالفجر، وهذا دليلَ على شرف هذا الوقت، ومنزلته العالية عند الله تعال

قال ابنُ جرير الطبري(رحمه الله): هذا قسمُ، أقسم ربنا جلُ ثناؤه بالفجر، وهو فجر الصبح. [تفسير الطبري ج ٢٧/ ٣٦٥].

(٢) صلاة الفجر تشهدها الملائكة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِضِي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَجْتَمِعُ مَلاَئَكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئْكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَة الْفُجْرِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» [مسلم حديث:٦٤٩].

(٣) المحافظة على صلاة الفجر سبيل الحنة:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنْةَ». [البخاري حديث،۷۶].

والبردان: صلاتا الفجر والعصر.

قال الخطابي (رحمه الله): سُميتا بردين؛ لأنهما تُصَليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سَوْرَة الحر. [فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج١٤/٢].

(٤) المحافظة على صلاة الفجر جماعة في

المساجد أمان للمسلم من عذاب النار.

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةً رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ (يدخل) النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا». يَعْنِي: الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. [مسلم حديث: ٣٤].

(°) الله تعالى يباهي بالمحافظين على صلاة الفحر الملائكة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتَعَاقَبُونَ فيكُمْ مَلاَّئَكَةُ بِاللَّهُارِ، وَيَجْتَمعُونَ في مَلاَّدَةَ بِاللَّهُارِ، وَيَجْتَمعُونَ في صَلاَة الْفَحْرِ وَصَلاَة الْعَصْر، ثُمَّ يَعْرُجُ الدَّينِ بَاتُوا فيكُمْ فَيَسَالُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ بَاتُوا فيكُمْ فَيَسَالُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَالبخاري حديث٥٥٥، مسلم حديث٢٥٥٥.

قال أبن حجر العسقلاني (رحمه الله): الحكمة في سؤال الله تعالى للملائكة، وهو أعلم، استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير، واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم؛ وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة: « أَيَّعَلُ فَهَا مَن يُفْسِدُ فِهَا مَن يُفْسِدُ فِهَا مَن يُفْسِدُ فِهَا وَنَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَغَنُ شُبِّحُ مِعَمْدِكُ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ وَنَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَغَنُ شُبِحُ مِعَمْدِكُ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِلْمَاءَ وَغَنُ شُبِحُ مِعَمْدِكُ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِلْمَاءَ وَعَنْ شُبِحُ مِعَمْدِكُ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِلْمَاءَ وَعَنْ شُبِحُ مِعَمْدِكُ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ المَعْرَفَةَ وَعَنْ شُبِحُ اللّهِ وَالْعَدَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّه

## لى صلاة الفجر

#### م إعداد/ صلاح نجيب الدق

أي وقد وُجِدَ فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. [فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج٢/٤٤ – ٤٥].

وقال ابن حجر العسقلاني (رحمه الله):
«في هذا الحديث: إشارة إلى عظم هاتين
الصلاتين؛ لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان،
وفي غيرهما طائفة واحدة، وإشارة إلى شرف
الوقتين المذكورين، وقد ورد أن الرزق يقسم
بعد صلاة الصبح، وأن الأعمال تُرفع آخر
النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه
وفي عمله». [فتح الباري لابن حجر العسقلاني
ج٠/٤].

(٦) الجلوس من بعد صلاة الفجر حتى
 الشروق يعدل ثواب حجة وعمرة:

عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَة، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن كَانَتْ لَهُ كَأَجْر حَجَّة وَعُمْرَة تَامَّة تَامَّة .. [صحيح الترمذي للالباني حديث ٤٨٠].

(v) عبلاة الفجر حِصنُ للمسلم من كل شيء:

عَنْ حُنْدَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رضي الله عنه قَالٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ صَلّى صَلاَةَ الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذَمَّةَ اَللّه، فَلاَ يَطْلُبَنْكُمْ اللّهُ مِنْ ذَمَته بِشَيْء، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذَمَته بشَيْء يُدْرَكْهُ ثُمْ يَكُبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنّمَ». أمسلم حديث:٦٥٧].

وذمة الله: حفظه ورعايته لعبده المسلم.

(A) المحافظة على صلاة الفجر جماعة في المساجد براءة للمسلم من بعض صفات المنافقين:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةً وَسَلاَةً الْعَشَاء وَصَلاَةً الْعَشَاء وَصَلاَةً الْعَشَاء وَصَلاَةً الْغَشَاء وَصَلاَةً الْغَشَاء وَصَلاَةً الْغَشَاء وَلَوْ عَعْلَمُونَ مَا فيهمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلاَة فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ مَعي برجَال مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطب إلى قَوْم لاَ يَشْهَدُونَ للمَلاَة فَأَحَرَق عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [مسلم حديث: 101].

(٩) صلاة الفجر تجعل للمسلم نصيباً من

قيام الليل:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نصْفِ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». [مسلم حديث:٣٥٦].

(١٠) المحافظة على صلاة الفجر من أسباب

سعة الأرزاق:

عن صَخْرِ الْغَامِدِيِّ رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمُّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا»، قَالَ: وَكَانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بِعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاحِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تَجَارَةً بِعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ قُأَثْرَى وَكَثَرُ مَالُهُ. [صحيح الترمذي للألباني حديث 478].

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَّةَ رَضَيَ الله عنها أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عنها أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حَين يُسَلِّمُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبِّلاً». [صحيح ابن ماجه للألباني حديث ٧٥٣].

(١١) سُّنةُ الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [مسلم حديث:٧٢٥].

واعلم، أخي المسلم الكريم، أن من سُنة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ تخفيف ركعتي سُنة الفجر، فقد روى مسلمٌ عن عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْ الْفَجْر إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيَحْفَفُهُمَا. [مسلم حدیث: ۷۲٤].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عنه أنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَرَا فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْر: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». [مَسلم

حديث:٧٢٦].

(١٢) الاستيقاظ لصلاة الفجر يجعلك

تدرك وقت دعاء مستجاب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ اللّهُ إِلَى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ اللّهُ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا كُلُّ لَنْلَةً، حَنْ يَمْضَي ثُلُثُ اللَّكُ، مَنْ ذَا اللَّذِي اللَّهُ مَنْ ذَا اللَّذِي يَسْأَلُنَي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا اللَّذِي يَسْأَلُنَي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ ذَا اللَّذِي يَسْأَلُنَي فَأَعْطِيهُ، مَنْ ذَا اللّذِي يَسْأَلُنَي فَأَعْطِيهُ، مَنْ ذَا اللّذِي يَسْتُغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَكْنِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا اللّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَرْزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْقَجْرُ». [مسلم حدیث:۷۵۸].

(١٣) صلاة الفجر من أسباب النصر على الأعداء:

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رضي الله عنه أَنُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَّا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ. [ألبخاري حديث: ٦١٠].

ومعلوم أن النهار يبدأ من الفجر، فإذا أدى الجنود صلاة الفجر جماعة ودعوا الله بالنصر على أعدائهم، استجاب الله لهم.

(١٤) صلاة الفجر تضيء وجوه المؤمنين بوم القيامة:

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَشِّرْ الْمُشَّائِينَ فَي الظُّلَمَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». [صحيحَ أبي داود لَلاَلبَاني حديث ٥٢٥].

قال شمس الحق العظيم أبادي (رحمه

🍑» [التحريم: ۸].

(١٥) المحافظة على صلاة الفجر من أسباب رؤية الله تعالى يوم القيامة:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه قَالَ: 
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى
الْقَمَر لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ
كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِه، فَإِنْ
اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاة قَبْلَ طُلُوعِ
السَّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قُراً: « وَسَبَحْ
السَّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قُراً: « وَسَبَحْ
الشَّمْس وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
يَحَمْد رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
قَرْلَا الْغُرُوبِ
السِّحَمْد رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
عَلَيْتَ ١٣٠٤]. [البخاري حديث ١٥٥٤، ومسلم

ثانياً: وسائل المحافظة على صلاة الفجر: ذكر بعض أهل العلم وسائل يمكن أن تساعد المسلم على المحافظة على صلاة الفجر جماعة في المساجد، يمكن أن نوجزها فيما

(١) إخلاص النية لله تعالى وحده:

يجب على المسلم أن يعزم النية بقلبه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، ابتغاء وجه الله تعالى وحده، وليس طلباً لمدح الناس.

قَالِ اللهُ تعالى: «وَمَا أُمُرُواْ إِلَّا لِمَبُدُواْ اللهُ تَعْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ وَذَاكَ دِينُ المَّسَبِّهِ ۞ [المحدنة: ٥].

روى البخاريُّ عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَصْيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ الله r يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى». [البخاري حديث: ١].

(٢) الابتعاد عن السهر والتبكير بالنوم:

ينبغي لمن يريد أن يحافظ على صلاة الفجر أن يتجنب السهر بعد صلاة العشاء، إلا

لأمر فيه مصلحة، كدراسة العلوم الشرعية أو الدنيوية، التي تعود بالنفع على المسلم.

عَنْ أَنِي بَرْزَةَ الأَسْلُمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النُّوْمَ قَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النُّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. [البخاري حديث:٥٦٨].

قال ابنُ حجر العسقلاني (رحمه الله): لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا، أو عن الوقت المختار، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح، أو عن وقتها المختار، أو عن قيام الليل، [فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج٨٧/٢].

(٣) استخدام وسائل التنبيه الحديثة التي تساعد على الاستنقاظ:

يستطيع المسلم أن يستخدم المنبه، أو هاتفه المحمول، أو أي وسيلة أخرى لمساعدته على الاستبقاظ لصلاة الفجر.

(٤) الاستعانة ببعض أهل الضير على الاستنقاظ لصلاة الفحر.

ينبغي للمسلم أن يوصي أهل بيته، أو من يسكن بجواره، أو أحد أصدقائه الصالحين، بإيقاظه لصلاة الفجر. وهذا من باب التعاون على الخير.

قال الله تعالى: « وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْمَرِ وَالنَّقَوَىٰ ۗ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنَّهِ وَالْفَدُونِ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ( ) » [المائدة: ٢].

(٥) عدم الإكثار من تناول الطعام قبل النوم:

كثرة تناول الطعام قبل النوم من أسباب النوم الثقيل، ولذا ينبغي للمسلم أن يقتصد عند تناول طعامه قبل النوم، فتستريح معدته، ويسهل عليه الاستيقاظ لصلاة الفجر جماعة في المسجد. وأرشدنا نبينا صلي الله عليه وسلم إلى ذلك في سُنته المباركة، فقد روى الترمذيُ عَنْ الْمُقْدَام بْنِ مَعْدي كَرِبَ رضي الله عنه قال: سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلّى رضي الله عنه قال: سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَليه وَسَلْمَ يَقُولُ: «مَا مَلا أَدَميُ وعَاءً شَرًا مِنْ بَعْنِ، بحَسْب ابْن آدَمَ أُكُلاتً يُقِمْن

صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ؛ فَتُلُثُّ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ». [صحيح اَلَترمذي لَلْالبِانِي حديث 1974].

(٦) اجتناب المعاصي والحرص على الطاعات، وتجديد التوبة:

الحرص على الطاعات من أهم الأسباب التي تساعد المسلم على المحافظة على صلاة الفجر.

إن العبد قد يحرمه الله تعالى من التوفيق إلى الطاعة بسبب ذنوبه من غير توبة نصوح.

قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد! إني أبيت معافى (في صحة جيدة)، وأحب قيام الليل، وأعُد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال الحسن: ذنوبك قيدتك. [إحياء علوم الدين للغزالي ج١/٣٥٦].

قال سفيانُ الثورى (رحمه الله): حُرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. قيل وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلاً يبكي، فقلت في نفسي: هذا مُرَاءٍ، [إحياء علوم الدين للغزالي ج ١/٣٥٦].

قال أبو سليمان الداراني (رحمه الله): لا تفوت أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب. [إحياء علوم الدين للغزالي ج ٣٥٦/١].

(۷) الحرص على الوضوء وقراءة أذكار النوم الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

(٨) تذَكِّر ثواب صلاة الفجر، وأن ذلك يُثقل ميزان حسنات المؤمن يوم القيامة.

أسالُ اللّه تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين. وأخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، والتابعينَ لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

## تصحیح مفاهیم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فنتحدث في هذا العدد عن بعض المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس، وكيف تصحح.

فنقول مستعينين بالله:

كيف تكون الرجعة؟

كثير من النساء في هذه الأزمان يتساهلن في فك رباط الزوجية والميثاق الغليظ، فتطلب من زوجها أن تختلع منه أو تسأله الطلاق، خاصة إذا علمت بزواجه باخرى، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من التساهل في ذلك، فقال: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير موضعه) فتجد ربح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». [ابن ماجه: حموم علية عليه المحاة.

قال الله تعالى: «الطّلْقُ مُرَّتَانِ»
[البقرة:٢٢٩] أي: عدد المرات
التي يتم فيها الطلاق، ويمكن
فيها الرجعة للأزواج ومراجعة
زوجاتهن هو مرتان، وعلى هذا
فالطلاق المذكور في الآية هنا
هو الطلاق الرجعي الذي يحق
فيه للزوج العدول عن الطلاق،
وإرجاع زوجته، واستدامة
الحياة والعشرة بينهما.

وت كون الرجعة بأي الفاظ تدل على ذلك، قال ابن قدامة المقدسي: «فأما القول فتحدث به الرجعة بغير خلاف، وألفاظه: راجعتك،

وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك؛ لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة، فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: «رَبُّولُهُنَّ أَحَيُّ رِرَفِقٌ» [البقرة: ٢٢٨]، وقال تعالى: «فَأَمْسِكُوهُكَ عِبِّمُوفٍ» [البقرة: ٢٣١] يعني: الرجعة. والرجعة وردت بها السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فليراجعها». وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه، فإنهم يسمونها رجعة، والمرأة رجعية، فالاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي، راجعتها لما وقع عليها من طلاقي». [المغنى: ٧/٤٢٥].

والإشهاد على الرجعة ليس واجيًا ولا شرطًا كما قرره جمهور الفقهاء، إلا أن الإشبهاد على الرجعة أولى؛ لما فيه من حفظ للحقوق، وخاصة في حال حدوث شقاق وخصام بين الزوجين، وقد وردت بعض الأثار التي تؤكد على الإشهاد، فعن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه سُئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طَلقَتَ لغير سُنة، وراجَعْتَ لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد». رواه أبو داود، ورواه ابن ماجه ولم يقل: «ولا تعد»، والأثر أخرجه البيهقي أيضا، والطبراني، وزاد: «واستغفر الله». قال الحافظ في «بلوغ المرام»: وسنده صحيح. [نيل الأوطار: ٧/٢٥].

وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن الشعبي أنه سُئل عن رجل طلق امرأته، ثم راجعها فيجهل أن يُشهد؟ قال: يُشهد إذا علم. انتهى.

وليس بصحيح ما يعتقده كثير من الجهال أنه لا بد أن يراجعها على يد شيخ،

## في الاسطة

#### اعداد/ جمال عبد الرحمن

أو أن شيخًا يردها له، وبعضهم يتقاضى أجرًا على ردها، وهذا كسب غير شريف، وفاعله غاش لهؤلاء البسطاء الذين يستغل جهلهم واضطرارهم.

وكما تقدم فإن الرجعة تكون لمن طلق زوجته طلقتين أو طلقة، أما الذي طلق ثلاثًا فلا رجوع ولا رجعة؛ لقول الله تعالى: « فَإِن طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتُرَاجِعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣٠٠ [البقرة: ٢٣٠]. وقد اختلف أهل العلم في إرسال الطلقات الثلاث دفعة واحدة، هلّ تقع ثلاثًا أو واحدة فقط، فذهب الجمهور إلى أنها تقع ثلاثًا، وذهب غيرهم إلى وقوعه واحدة - وهو الحق -؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر رضى الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضى الله عنه طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضى الله عنه: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه». [صحيح مسلم: ١٤٧٢، وغيره].

وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثًا، فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها واحدة». [سنن أبي داود: ٢١٩٦].

فَإِذَا مَا وقع الطّلاق وطلق الرجل زوجته فلا يحل له أن يأخذ شيئًا مما دفعه إلى امرأته من المهر، قال الله تعالى: «وَلا يَعِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُومُنَّ مَنْ المُهر، كلمة «شيئًا» [البقرة: ٢٢٩]، وتنكير كلمة «شيئًا»

للتحقير، يعنى لا يحل للرجل أن يأخذ أي شيء مهما قل من زوجته إذا طلقها « إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِمَا أَفْلَدُتْ بِهِ » [العقرة: ٢٢٩]، والمعنى أنه لا يجوز للزوج عند طلاقه امرأته أن يأخذ من مهرها شبئًا إلا إذا علم الزوحان من أنفسهما ألا تقيما حدود الله، فتخاف المرأة أن تعصى الله في زوحها، وبخاف الزوج أنه إذا لم تطعه أن يعتدى عليها، فإذا خشىي الزوجان ألا يتقى كل واحد منهما ربه في الآخر من حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف، فلا جناح على الزوج في الأخذ ولا على المرأة أن تفتدى نفسها بشيء من المال يرضي به الزوج؛ فبطلقها لأحله.

#### طلب المرأة الطلاق من غير ضرر

وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». رواه الترمذي، وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في المسند. ثم قال طائفة كثيرة من السلف والخلف: إنه لا يجوز الخلع السلف والخلف: إنه لا يجوز الخلع جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئد قبول الفدية، واحتجوا بقول الله تعالى: «وَلاَ يَحَلُّ لَكُمُ أَن تَأَخُدُوا مِمَا عَلَيْهِمَا فِياً الْفَدَية مِن يُعَمِّ أَن تَأَخُدُوا مِمَا حُدُود الله عُدُود الله عَلَيْهِمَا فِياً الْفَدَت بِهِ،». قالوا: فلم حُدُود الله فلم عُناح عَلَيْهِما فِياً الْفَدَت بِهِ،». قالوا: فلم

يشرع إلا في هذه الحالة. الزوجة عندما يظاهرها زوجها

في أول ظهار وقع في الإسلام، قال أوس بن الصامت لزوجته: أنت على كظهر أميى، وكان الظّهار عند أهل الحاهلية نُعد طلاقًا، فشيق ذلك على زوجته، فقد كانت وحيدة، فقيرة، ذات صبية صغار، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أمرها، فقال لها: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه». فحزنت واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم وحاورته، وحادلته مرة بعد مرة، وهي تنظر إلى السماء وتشتكي، وتقول: أشكو إلى الله مما لقيت من زوجي حال فاقتى - فقري - ووحدتي، وقد طالت معه صحبتی، ونفضت له بطنی - یعنی وَلدَتْ له كل ما في بطنها - وتقول: اللهم أنزل على لسان نبيك، يعنى وحنًا بحل المشكلة.

وسبحان من وسع سمعه الأصوات: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَعُ مَّاوُرُكُما أَنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَعُ مَّاوُرُكُما أَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ بَعِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ بَعِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

وجاء الوحي بالفرج، جاء بالكفارة مُنزل الوحي، وقد قامت عائشة تغسل شق رأسه صلى الله عليه وسلم.

ما أعظم الشكوى إلى الله واللجوء إليه حين تلجأ المراة المسلمة إلى ربها وخالقها وقت الشدة، تدعوه وتشتكي إليه: «أَمَّن يُحِبُ ٱلْمُصْطِرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُوّءَ » [النمل: ٢٦]، بدلاً من أن تشتكي إلى أمها وأبيها والجيها والجيران، وكل من يعنيه

الأمر ومن لا يعنيه، وتلجأ إلى المحاكم وشهود الزور وتطول القضية، وتسوء العاقبة.

#### الزوجة عندما تطلب الطلاق من زوجها (الخلع)

جاءت حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس وكان مسلمًا صالحًا، وكان أسود دميمًا، فقالت: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خُلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام (أي كفران نعمة الزوج والعشير، وعدم إعطائه حقه بسبب بغضها لسواده ودمامته). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» وكان أعطاها حديقة مهرًا، فقالت: نعم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه، فقال: «طلقها طلقة. فطلقها ثابت».

وذكر الحافظ في الفتح أنها قالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدًا، إني رفعُت الخباء فرأيته أقبل في عدة هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهًا، فقال: «أتردين..» الحديث. [فتح البارى: ٩/ ٤٠٠].

وكثير من النساء إذا نوت الطلاق نوت الشقاق، لكن زوجة ثابت أتت بها صريحة صادقة؛ لأنها تعلم أنها سترجع إلى ربها يومًا ويحاسبها على كل شيء، فلم ترغب أن تعيش مع زوجها حياة مزيفة، تبخسه فيها حقه بسبب بغضها لشكله وهيئته، وفي نفس الوقت قررت أن الطلاق (الخلع) رغبة منها، فلم تظلمه ولم تزعم أنه هو المطلق لتضيع عليه حقه ومهره.

فما أحوج نساءنا لهذا الخُلُق القويم، نسأل الله تعالى أن يردنا إلى الإسلام ردًا جميلاً، وأن يهدي نساء المسلمين لما فيه خبر الدنيا والآخرة.

وأخـر دعـوانـا أن الحـمـد للـه رب العالمين.



اعداد/ على حشيش



نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية حتى يقف القارئ الكريم على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة القصاص والوعاظ، واتخذها المتصوفة دليلاً يوهمون به عُبّاد القبور بأن الميت في قبره على اتصال دائم بمريديه، بل يُعرض عليه عمل المريد يوميًا من خير أو شر، فإذا وجد خيرًا استبشر، وإذا وجد غير ذلك قام بالدعاء من داخل القبر للمريد فتحط عنه السيئات فلا يموت المريد إلا وقد هُدِيَ إلى طريق شيخه المقبور الذي يدعو له من داخل القبر.

بهذه القصص الواهية والأخبار المنكرة اغتر كثير من العوام، فشدوا الرحال إلى أصحاب القبور فيذبحون ويستغيثون، إلى غير ذلك من الآثار السيئة لهذه الأخبار الواهدة.

وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق قصة عرض أعمال الأحياء على الأموات:

أولا: المن:

يُرْوى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرًا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا».

ثانبًا: التخريج:

الخبر الذي جاءت به قصة عرض أعمال الأحياء على الأموات: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٦٤/٣، ١٦٥) (ح٢٧٠٦) قال: «حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي



صلى الله عليه وسلم...». القصة.

ولقد أورد الإمام ابن كثير هذا الخبر في «تفسيره» (٣٨٦/٢) للآية (١٠٥ من سورة التوبة)؛ حيث نقله بسنده هذا عن الإمام أحمد، وسكت عنه.

#### ثالثًا: التحقيق

١- أورد هذا الخبر الشيخ الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (ح٨٦٣) وقال: «ضعيف، أخرجه أحمد من طريق سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول، فذكره مرفوعًا».

٢- ثم قال: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين سفيان وأنس، وبقية الرجال ثقات.

٣- ثم قال - أي الشيخ الألباني رحمه
 الله -: والحديث عزاه الأستاذ سيد سابق
 في «فقه السنة» (٦٠/٤) لأحمد، والترمذي،
 فأخطأ من وجهين:

الأول: أنه سكت عليه، ولم يبين علته، فأوهم صحته.

الثاني: أنه عزاه للترمذي، وهذا خطأ، فليس في «سنن الترمذي».

ولم يعزه السيوطي في «الفتح الكبير» إلا لأحمد فقط، وكذلك فعل الهيثمي في «مجمع الزوائد»، ولو كان في الترمذي لما أورده فيه كما هو شرطه. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله.

رابعًا: فوائد بحثية حول تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله

١- حَكُم الشيخ الألباني رحمه الله على الخبر بأنه «ضعيف».

وبيَّن السبب: «وهو جهالة الواسطة بين

سفيان وأنس». ثم قال: «بقية رجاله ثقات».

٢- قلت: هذا النوع عند علماء الصنعة
 الحديثية يسمى «المبهم».

أ- تعريفه: قال البيقوني: «ومُبْهَمٌ فيه رَاو لَمْ يُسَمَّ». اهـ.

ب- حكمه: عدم القبول.

جـ سبب الحكم: قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» النوع (٣٩): «ولا يقبل حديث المبهم ما لم يُسَمِّ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تُعرف عينه، فكيف تُعرف عدالته».

#### خامسًا: البحث عن درجة ضعف هذا الخبر

1- حكم الشيخ الألباني رحمه الله على الخبر بأنه «ضعيف»، ولم تستبن له - رحمه الله - درجة الضعف؛ لعدم معرفة اسم الراوي الذي بين سفيان وأنس، يظهر ذلك من قوله رحمه الله: «وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين سفيان وأنس، وبقية رجاله ثقات».

٢- قلت: بالبحث عن طريق يمكن به معرفة اسم الراوي الذي لم يُسم وفقنا الله وحده إلى أن هذا الخبر أخرجه أيضًا الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» قال: حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعمالكم تُعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى...» الحديث.

٣- قلت: وبهذا التخريج تبين الآتي:
 أ- قول الشيخ الألباني رحمه الله: أن

الأستاذ سيد سابق في «فقه السنة» عزاه للترمذي، وهذا خطأ، فليس في «سنن الترمذي». اهـ.

قلت: قد يكون الخطأ الذي وقع فيه الشيخ سيد سابق –عفا الله عنا وعنه- نتيجة أنه توهم أن الترمذي هو الترمذي الحكيم؛ حيث إن الكثير لا يفرق بينهما.

ب- العزو للترمذي على الإطلاق عند أهل الصنعة: هو عزو لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب «السنن» مات سنة (٢٧٩هـ) كما في «التقريب»

ج- أما العزو للترمذي الحكيم: فهو عزو لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشير الترمذي المؤذن المعروف بالحكيم صاحب «نوادر الأصول»، مات سنة (٥٥٠هـ) كما في «اللسان» (٣٤٨/٥) (٣٤٨/١٠٣٣).

قلت: بالمقارنة بين الرواة في الطريقين يتبين أهمية تتبع الطرق، وأنه يساعد مساعدة كبيرة جدًا على الكشف عن علة الحديث، وهي الرجل الذي لم يُسمّ؛ حيث كشف طريق الترمذي الحكيم في «النوادر» عن جهالة الواسطة بين سفيان وأنس، وتبين نقف على درجة الضعف في هذا الخبر الذي يعتمد عليه المتصوفة في اعتقادهم في التوسل بالأموات والانتفاع بهم، ولكن بمعرفة الواسطة المبهمة بين سفيان وأنس يصبح الخبر واهيًا جدًا؛ حيث كان الكثير يعتمد على تحقيق الإمام الهيثمي في الزوائد (۲۲۸/۲) لهذا الخبر، حيث أورده ثم قال: «رواه أحمد وفيه رجل لم يسم».

وبمعرفته ظهر الضعف الشديد؛ حيث إن أبان بن أبى عياش:

1- قال فيه النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٢١): «متروك الحديث». قلت: وهذا المصطلح عند الإمام النسائي له معناه؛ حيث قال الحافظ أبن حجر في «شرح النخبة» (ص٤١): «كان مذهب النسائي ألا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اهه.

٢- وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (١٠٣): «أبان بن أبي عياش بصري، وهو ابن فيروز يحدث عن أنس، متروك».

٣- وقال شعبة: «لأن أشرب من بول حمار حتى أروي أحب إليً من حديث أبان بن أبي عياش». رواه ابن عدي في «الكامل» (٣٨١/١).

٤- وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد قال: جاءني أبان بن أبي عياش فقال: أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني، قال: فكلمته فكف عنه أيامًا، ثم أتاني في الليل فقال: إنه لا يحل الكف عنه؛ إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورده ابن حجر في «التهذيب» (٨٦/١).

٥- كان وكيع إذا أتى على حديث أبان
 بن أبي عياش يقول: رجل ولا يسميه
 استضعافًا له». رواه ابن عدي في الكامل
 ٨٣٣/١).

قُلْتُ: وكيع روى عنه شيخه سفيان الثوري كما في «التهذيب» (١١٠/١١) وسفيان: من رءوس الطبقة السابعة، وهي طبقة كبار أتباع التابعين. كما في التقريب (٣١١/١).

ووكيع من كبار التاسعة: وهي الطبقة الصغرى من أتباع التابعين. كما في التقريب (٣٣١/٢).

قلت: وهذا يوضح رواية الأكابر عن الأصاغر، فلعل سفيان اتبع منهج وكيع في روايته إذا أتى على حديث أبان بن أبي عياش فلا يسمّيه؛ استضعافًا له.

فالحمد لله الذي هدانا إلى سند الحكيم الترمذي في «النوادر» الذي به كُشف الستار عن جهالة الواسطة بين سفيان وأنس، فصار السند تالفًا، والخبر باطلاً، وكان أبان بن أبي عياش هو العلة التي بها عرفت درجة ضعف هذا الخبر الباطل، وأنه خبر لا يُتابع عليه؛ حيث قال الإمام ابن عدي في الكامل عليه؛ حيث قال الإمام ابن عدي في الكامل روايات غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يُتابع عليه».

قَلْتُ: وفي رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم بن طهمان في «سؤالات ابن معين» (٣٣) قال: «سمعت يحيى سُئل عن سَلم، وأبان بن أبي عياش، ويزيد الرقاشي فقال: ليسوا بشيء».

قُلْتُ: وهناك طريقان أحدهما في قصة طويلة بلغت اثني عشر سطرًا سابين للقارئ الكريم ما بهما من علل تزيد هذه القصة وهنا على وهن، من خلال الصناعة الحديثية للرد على حجج المتصوفة؛ حتى لا يتقول علينا متقول، ويقول: إن هناك طرقًا أخرى للقصة، حيث نواصل الرد إن شاء الله تعالى.

والله وحده من وراء القصد. والحمد لله رب العالمين.

### بشرى سارة لقراء مجلة التوحيد

إنه لمن دواعي سرورنا أن يعود للكتابة في المجلة ابتداءً من العدد القادم – ياذن الله – فضيلة المحدث الشيخ/ أبو إسحاق الحويني، للمشاركة في أبواب المجلة التي طالما ارتبط الشيخ – حفظه الله – بها.

وأسرة التحرير ترحب بفضيلة الشيخ في بيته مجلة التوحيد، وتتمنى له دوام التوفيق، والفرصة متاحة أمام القراء الأعزاء لإرسال أسئلتهم عن الأحاديث للمجلة، وسوف يتولى فضيلة الشيخ الرد عليها.

وفق اللَّه الجميع إلى ما يحب ويرضى .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وبعدُ:

فنستكمل في هذا المقال الشبهات التي أثارها أهل الرفض حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع رد العلماء على هذه الشبهات، وبيان بطلانها وفسادها:

ا- قولهم: إن عائشة رضي الله عنها حرضت على قتل عثمان رضي الله عنه، وأنها قالت لأهل زمانها: «اقتلوا عثمان فقد كفر». وهذه الرواية جاءت من طريق سيف بن عمر الذي قال فيه يحيى بن معين وابن أبي حاتم: ضعيف الحديث، وقال عنه النسائي: كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال أبو داود عنه: ليس بشيء، ففي الجملة هو متروك، هذا من حيث سند هذه الرواية، أما من حيث متنها فإن مظاهر الكذب والوضع والضعف تبدو عليها لمن تدبر قليلاً، فكيف تروي أم المؤمنين في فضل عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله فضل عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». [رواه مسلم برقم ٢٤٠١].

فهى تعلم قدر عثمان رضى الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زوَّجه ابنتيه رقية وأم كلثوم، وقال في حقه: «ما ضرَّ عثمان ما صنع بعد البوم» عند تصدقه بثلث ماله لإعداد جيش العسرة في غزوة تبوك، وفيه: أنزل الله: « أُمِّنْهُوَ قَنِيتٌ ءَانَآءَ أَلْيُلُ سَاجِدُ اوْقَابِمَا يَحَذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَرَجُوا رَحْمَةً رَبِهِمِ» [الزمر:٩]، فكيف تحرض أم المؤمنين على قتل من روت في فضله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ألا يعد ذلك من التناقض البين والتخيط الواضح عند الرافضة!! ذلك بالإضافة إلى إقرارها لبيعته بعد موت عمر هي وسائر الصحابة الأبرار؛ حيث كانت بيعته - رحمه الله – ببعة عامة بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لتقديم أهل الشوري الذين عينهم عمر قبل موته له، وهم: على بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزيير بن العوام، وسبعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، رضى الله عنهم جميعًا.

وهذا يبين أن هذه الرواية من وضع السبئية – لعنهم الله – ليوغروا صدور المسلمين على قتل عثمان، وليحققوا غايتهم في الطعن عليه، والرواية من رواية ابن أبي الحديد الشيعي

المعالة الأبرار العلقة المعالمة العلقة الأبرار المعالمة الأبرار المعالمة الأبرار المعالمة الم



اعداد/ أسامة سليمان

المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة أيضًا.

Y قولهم: إن عائشة رضي الله عنها كانت تبغض عليًا رضي الله عنه، ونكروا في ذلك حديث البخاري في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته: «لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد وجعه خرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين رجلين هما العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أما الثالث الذي لم تسمه عائشة فهو علي رضي الله عنه، وهذا أيضًا من كذب القوم وتدليسهم لأسباب عديدة منها: أن عائشة رضي الله عنها هي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في فضائل أهل البيت، وبيان منزلتهم.

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسن فدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: ﴿ النَّمَ الرَّبِدُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لَلْكُوبُ مَن مُلْ الرّحِسَ أَهْلُ المعروف بحديث الكساء لا يصح إلا من طريق عائشة فقط، فكيف تقبل بعد هذه الرواية أنها كانت تكن البغض لعلي رضي الله عنه، فهل من يبغض أحدًا ليروي في فضله الأحاديث المادحة له، أم العكس، لكن يروي في فضله الأحاديث المادحة له، أم العكس، لكن القوم لا يفقهون!!

وكذا موقفها بعد بيعة على رضي الله عنه؛ حيث سألها عبد الله بن بديل الخزاعي عمن يبايع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فقالت له: الزم عليًا. [رواه ابن أبي شيبة]، فهل يعقل بعد ذلك أن تخرج عليه وأن تقاتله كما تزعم الرافضة، فضلاً عن معرفتها بمنزلة علي العلمية و الفقهية؛ حيث سألها شريح بن هانئ عن المسح على الخفين، فقالت له: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تحيل السائل إلى من تبغضه، الكنه العمى والضلال!!

٣- مخالفتها لقول الله تعالى: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّحُ ٱلْجُهلِيَّةِ ٱلأُولَى » [الأحزاب:٣٣]؛ ذلك بخروجها يوم الجمل لقتال علي واصحابه.

وللرد على تلك الفرية نقول: إن مما ثبت في فضل الصحابة منه ما هو متواتر قطعي الثبوت، فلا يُدفع بروايات بعضها منقطع وبعضها محرّف، فإن اليقين لا يزول بشك، يقول شيخ الإسلام في منهاج

السنة: «ونحن تيقنا ما ثبت في فضائلهم فلا يقدم في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا عُلم بطلانها».

وقال ابن دقيق العيد: «وما نُقل عنهم فيما شبحر بينهم واختلفوا فيه، فمنه ما هو باطل وكذب فلا يُلتفت إليه، وما كان صحيحًا أولناه تأويلاً حسنًا؛ لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق يحتمل التأويل، والمشكوك والموهوم لا يُبطل المتحقق المعلوم».

وخروج عائشة يوم الجمل لا يخالف الأمر بالاستقرار في البيت وعدم التبرج من وجهين: أولها: أنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. وثانيها: أن الخروج لمصلحة مامور بها راجحة لا يعارض النص، فالمرأة تخرج للحج والعمرة، أي أن خروجها لمصلحة شرعية ليس فيه باس، بل إن المرأة التي مات عنها زوجها تخرج في عدتها لمصلحة شرعية راجحة، ففي الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «طُلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفًا». رواه النسائي.

فخروجها من بيتها لم يكن إلا لمصلحة شرعية في تقديرها، ويؤكد ذلك ما رواه الزهري في المغازي أنها قالت رضي الله عنها: «إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدًا».

ثم كيف يُلام المجتهد في أمور كانت متشابهة عليه، المصيب فيها له أجران، والمخطئ له أجر، يقول الزبير رضي الله عنه وهو كان ممن خرج يوم الجمل بجانب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «إن هذه لهي الفتنة التي كنا نتحدث عنها، فقال مولاه له: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويحك، إنما نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه، غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر». [راجع فتح الباري: ٢٧/١٢].

وكذا فإن عليًا رضي الله عنه لم يكفر من قاتلوه من الخوارج يوم النهروان، فكيف بأصحاب النبي الأطهار الذين عرف علي لهم فضلهم وبكى عند أجسادهم، وأخرج قاتل الزبير وبشره بالنار؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بشر قاتل ابن صفية بالنار». وقال مقولته تلك بعد انتهاء الحرب: ليتني مت قبل عشرين سنة، إلى الله أشكوا عُجَري وبُجَري، أي هموم وأحزاني. [راجع منهاج السنة وبُجَري، أي هموم وأحزاني. [راجع منهاج السنة

لتهاييط

النبوية ٦/٩٠٦].

وعن طارق بن شهاب قال: كنت مع علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. [مصنف ابن أبي شيبة: ٣٧٩٤٢].

فهل يفقه الرافضة ما فعله علي مع الخوارج يوم النهروان، فمع قتاله لهم، إلا أنه أبى أن يكفّرهم، فما شأن الرافضة تكفّر الأطهار الأبرار من صحابة النبي وزوجاته لأمر هم فيه معذورون، فضلاً عن حسناتهم الماحية، وجهادهم مع نبيهم، ودفاعهم بأرواحهم عن دين رب العالمين، ألا يشفع ذلك لهم ويكفّر عنهم سيئاتهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.

بيد أن الرافضة يحجّرون واسعًا، ويتأولون على رب العالمين، فسحقًا للرفض وأهله.

٤- قولهم: إن عائشة أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله سيحانه: «وَإِذْ أَسَرَ النَّيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَبِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا بَأَأْتَ بِهِ وَأَغْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ، وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا بَيَّاهًا بِهِ. قَالَتَ مَنْ أَبْنَاكُ هَذَّا قَالَ نَتَأْنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِرُ» (التحريم:٣].

وللرد على هذه الشبهة نقول: إنه ثبت في صحيح البخاري أن المقصود بالمرأتين في الآية الكريمة هما حفصة وعائشة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطيت أنا وحفصة على أنه إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له: أكلت مغافير، إني أجد فيك ريح مغافير، قال: لأ، ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش، فلن أعود له وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا.

فالحديث يبين أن ما أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وحفصة هو تحريم العسل على نفسه، وقد مالت قلوبهما إلى ذلك وليس زيفًا إلى الكفر، كما تزعم الرافضة، في قول رب العالمين: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والصواب كما يقول ابن كثير وغيره أن عائشة وحفصة قد مال قلباهما إلى اجتناب الرسول صلى الله عليه وسلم للعسل وتناوله عند زينب رضى الله عنها.

ولا شك أن الغيرة من طبائع النساء، بل

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب من غيرتهن، بل كان بتبسم أحيانا على تلك الغيرة، ففى البخاري من حديث أنس رضى الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند يعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين يصحفة فيها طعام، فضربت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في ببتها بد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيها، ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، وكذا غارت سارة زوج إبراهيم عليه السلام من هاجر عليهم جميعًا السلام، هذا فضلا عن أن الله عز وجل أرشدهما إلى التوبة بقوله سبحانه: « إِن نُنُوبًا إِلَى أُسِّهِ فَقُدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤]، وهذا معناه أنهما تابتا ورجعتا إلى الله سيحانه وتعالى، والدليل على ذلك أنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، وفيه أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن عائشة زوجته في الدنيا والآخرة، بالإضافة لقول رب العالمين: « وَلَا تُنْسِكُواْ بِعِصَبِمِ ٱلْكُوافِرِ» [الممتحنة: ١٠]، فهل يقول عاقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعصم من كفرتا من زوحاته، كما تزعم الرافضة، أم أن زوجاته قد وعدهن الله الثواب الجزيل والأجر العظيم، يقول الله سيحانه: « يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِأَزْوَلْجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُكُردُكِ ٱلْحَكِوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِيلَتُهَا فَلَمَا لَيْنَ كُنَّ أُمِّيِّنَكُنَّ وَأُسْرَحُكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿ وَإِن تُرُدِّكَ ٱللَّهَ وَرَيْسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدُّ لِلْمُحْسِنَّاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا » [الأحزاب:٢٨ -٢٩]، ويقول سيحانه: «وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَوْتِهَا أَجْرِهَا مَرَّتَينِ وَأَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَريبًا» [الأحزاب:٣١]، قال ابن كثير في قوله سيحانه: «نُوتِهَا أَجْرِهَا مُرِّيِّنِ» [الأحزاب: ٣١] أي: في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق فى الفردوس التي هي أقرب منازل الجنة إلى

والله من وراء القصد.

العرش.

# الله الله الله

الحلقة الأولي

#### اعداد/ محمد الصادق

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين ومعلم المتقين محب التوابين، لا إله غيره ولا رب لنا سواه، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأمر بالعلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيادة منه، فقال سبحانه: «وَقُل رَبِّ رَدِني عِلمًا» [طه: ١١٤]، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد نبي الرحمة، المعلم الأول الذي جعل الخيرة فيمن تعلم وعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» [أخرجه البخاري].

أيها القارئ الكريم: إن من أفضل الطاعات وأحسن القربات، ومن أقصر الطرق إلى الجنات أن تتعلم العلم الشرعي من القرآن والسنة، وتعلّمه للناس مخلصًا في ذلك لله رب العالمين؛ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «الدال على الخير كفاعله» [أخرجه الترمذي، وصححه الألباني]، فالذي يتعلم ويعلم يدل الناس على الخير، يدلهم على ما يقربهم من الله مثل الصلاة والإحسان والبر، فله أجر من تبعه، قال صلى الله عليه وسلم: «من دل على هدى، كان له مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» [متفق عليه].

إذن العلم فضله عظيم، والمقصود الأول من كلامنا هنا العلم الشرعي، وقد يدخل فيه العلم الدنيوي إذا قصد به نفع المسلمين.

قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. والعلماء فضلهم عظيم.

وقد قال علي بن أبي طالب لكميل: «يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأثت تحرس المال، والعلم يزكوا على العمل والمال تنقصه النفقة.

يا كميل، محبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة لربه في حياته وجميل الأحدوثة بعد

وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، والعلم حاكم والمال محكوم عليه.

يا كميل، مات خُزَّان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر؛ أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة».

وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل، فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا لعلم، فمن أخذه أخذ دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ محذ والدرمي، وصححه الألباني].

فإذا كان العلم فضله عظيم وطالب العلم له أجر عظيم، فيجب أن يتحلى طالب العلم ببعض الآداب ليحصل له هذا الأمر.

ومن هذه الآداب:

أولاً: الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلم علمًا مما يُبتغَى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». يعني: ريحها. [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه اللباني].

ومعنى هذا أن لا يقصد بالعلم صرف وجوه الناس إليه، ولا السمعة، ولا شيء من عرض الدنيا، وإنما يكون هدفه رضا الله سبحانه والدار الآخرة، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس، وأن يبلغ دين الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول

الناس يقضي فيه يوم القيامة ثلاثة، ثم ذكر منهم؛ طالب العلم لغير وحه الله سيحانه وتعالى»، فقال صلى الله عليه وسلم: «وأتى الله يرحل قد تعلم العلم وعلمه، وقد قرأ القرآن، فعرَّفه نعمه فعرفها، فقال له: ما عملت فيها؟ فقال: تعلمت القرآن وعلمته فيك، وقرأت القرآن، فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: فلان عالم، وفلان قارئ، فقد قيل ذاك، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار» [أحمد، ومسلم ١٩٠٥]. اللهم اجعلنا مخلصين لك يا رب العالمين.

بهذا يتضح لنا مدى أهمية الإخلاص في طلب العلم وخطورة أمر النبة.

ثانيًا: التزود من التقوى:

قال الله تعالى: «وَأَتَّقُواْ اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَأَنْلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ » [العقرة:٢٨٢]، فإن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى يرزقه الله العلم، والتقوى هي فعل الطاعات وترك المحرمات.

وقد رُوى عن الإمام الشافعي قوله: شكوت إلى وكبع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصبي وأخبرني بأن العلم نـــور ونور الله لا يُهدى لعاصبي ثالثًا: الصدر على طلب العلم:

لا بد لطالب العلم أن يصبر على الطلب، ويحتهد فيه؛ لأن طلب العلم بحتاج إلى همة عالية و إلى صبير، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في التصدر قبل أن ىتقن، وقد أحسن القائل:

لا تحسبن المجد تمرًا أنت أكله

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر رابعًا: التعلم من العلماء الربانيين ومجالستهم:

العالم الرباني هو الذي يتعلم ويعلم، ويعمل بعمله، قال أبو عبد الله البخاري: «الرباني هو الذي نُعلمُ الناسُ صنغار العلم قبل كباره».

وإن محالسة أهل العلم فضلها عظيم، ولتكن النبة في هذه المجالسة هي رضا الله سيحانه وتعالى والدار الآخرة، واحتساب الأحر من الله سيحانه وتعالى.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع يه نسيه». [متفق عليه].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله ملائكة بطوفون في الطرق بلتمسون أهل الذكر، فإذا وحدوا قومًا بذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاحتكم». قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدندا». قال: «فيسألهم ريهم وهو أعلم يهم: ما يقول عبادي؟» قال: «يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمحدونك». قال: «فيقول: هل رأوني؟» قالوا: لا، قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: «فيقولون: لو راوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمحيدًا وأكثر لك تسييحًا». قال: «فيقول: فما يسألون؟ قالوا: يسألونك الحنة». قال: «يقول: وهل رأوها؟» قال: «فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها، قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد حرصًا وأشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغية، قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: فهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة، قال: فيقولون: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم، قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم». [متفق عليه].

إن طلبة العلم في زبارة ببت الملك وضبوف عليه سيحانه، تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، وتتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله فيمن عنده.

وهذه المحالس فيها فوائد كثيرة منها:

١- الحصول على بركة المجلس.

٢- تعلم الأدب وسمت العلماء، قال بعضهم: صحبت الإمام أحمد عشرين سنة؛ أتعلم منه الأدب.

٣- تحصيل علمهم وخبراتهم وتجاربهم.

٤- تناقش فيما لم تفهمه من المسائل، وتستوضح عند اللبس حتى لا تنقل عن الشيخ ما لم بقله.

وأحيانا نجد الطالب ينقل ما فهم، لا ما سمع، ويكون فهمه في بعض الأحيان فهمًا خاطئًا.

سادسًا: أن تسلك طريق التعلم من أهل العلم وطرق تعلم العلم كثيرة، ومن هذه الطرق: الدورات العلمية المكثفة، وليكن الكلام عن هذه الدورات في صورة رؤية نقدية مع منهج مقترح لنصل إلى أحسن النتائج مع ذكر نماذج سلفية، وبيان ما هي هذه الدورات وما طريقها وكيف تكون ناجحة، وما سلساتها. هذا ما يكون إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. والحمد لله رب العالمين.

منبر الحرمين

∠ إعداد/ فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم

মুমাণ জিল্ডারট ডিমান্ট্র্যা দিল ফ্রাট্রাম্মর

الحمد لله الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء، وصلوات الله وسلامه على الرءوف الرحيم محمد بن عبد الله وآله وصحابته أجمعين، الذين كانوا يقضون بالحق وكانوا به بعدلون.

أما بعد: فأوصيكم -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله سبحانه، والتوكل عليه، والاستغاثة به، والاعتماد عليه، والتذلل بين يديه، فبذلك تكون الرفعة، وتحصل المنة، وتُنال الدرجة، وتكون العاقبة المحمودة في الأولى والأخرى، «أَلا إِنَّ الْمِلَاءَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحْرُنُونَ اللهِ الدَّرِيَةَ اللهُ اللهُل

أيها الناس، إن المترقب في مجموع العالم الدوم بقضه وقضيضه، والذي يلقى بثاقب نظره صوب الفلك الماخرة وسط زوابع يموج بعضها في بعض، ونوازل تتلاطم كموج من فوقه موج من فوقه سحاب، ليوقن من خلال سيره للأحداث العامة والمدلهمات المتكاثرة على كافة مناحي الحياة بلا استثناء، نعم إنه ليوقن أن الذين يفهمون أن مبدأ ما من المبادئ أو حركة ما من الحركات أو دعوةً ما من الدعوات المنتقة هنا وهناك يُمكن أن تكبح جماح المظالم بشتى صورها، مهما زُوِّقت وزُيِّف للناس مفادُها، أو أن تسُد ثلمة المجتمعات الشارخة، دون أن يكون ذلك كله من خلال الإسلام وروح الإسلام وشريعة الإسلام، من يفهم خلاف ذلك فهو شاذ برمته، إما أنه مريض خرّاص، أو عرق دخيل دسّاس، لا يُعوّل على مثله، ولا بوثق به.

إن الإسلام في صميمه -عباد الله - شريعة حرة، قد حرّرت العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ودلّت على أن العزة مرهونة بها، والهوان والدون نتيجة للنأي عنها. يبدأ نلك جليًا من ضمير الفرد، وينتهي في محيط ضمير المجتمعات بأسرها، ومهما يكن الأمر فإن الإسلام لا يمكن أن يعمر قلبًا بحلاوته، ثم هو يدعه مستسلمًا خاضعًا لسلطان في الأرض غير سلطان الواحد القهار، ومُور الني في السّماء إله وفي السّماء الذي في السّماء إله وفي السّماء إله وفي السّماء الذي في السّماء إله وفي الرّرض إله وفي السّماء الله وفي السّماء

" إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ » [آل عمران:19]، " وَمَن يَبُّتِغ غَيْرَ اللهِ سَلَمُ وَهُوَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ

فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ » [آل عمران: ٨٥]، وتلك هي صبغة الله، «وَمَنْ أَحْسَنُ مِرَ ٱللّهِ صِبغة » [البقرة: ١٣٨].

إننا - أيها المسلمون - إذا ما رأينا المظالم تقع على الأرض حثيثة، وإذا سمعنا المنكوبين وذوي الديار المغتصبة والأراضي المتخطّفة يثنون ويصرخون، يهرعون ويتوجعون، حتى تلامس صيحاتهم أسماع أمة الإسلام، غير أنها لم تلامس أسماع نخوة أمة حاضرة، تهبُّ لرفع ما نزل، ودفع ما قد يقع، فلنا حيئنذ أن تساورنا الشكوك جميعًا تجاه خلل ما، هو السر الكامن في وجود هذا الوهن العظيم، وسكون من له حق، وحراك من لا حق له، والذي من خلاله فت عضد الأمة، ونُكثت جراحها، وجعلها شذر مذر، ولا جرم أن من استطب لواقعه فلن يُعدم معرفة الداء ومحله.

نعم - أيها المسلمون - النسيم قد لا يهبّ عليلاً داخل المجتمعات المسلمة على الدوام، فقد يتعكّر الجو، وقد تثور الزوابع، وتضطرب فوهات البراكين، كما أن ارتقاب الراحة الكاملة إنما هو نوع وهم وطيف وتخييل. ومن العقل والحكمة توطين النفس على مواجهة بعض المضايقات على الإسلام والمسلمين، والاستعداد لتحمّلها، والوقوف بحزم أمامها، وترك إضاعة الأوقات في التعليق المرير عليها، والذي قد يفقا العين ولا يقتل صيداً.

ثم إن القان التي تعترض أمة الإسلام حينًا بعد أخر إنما هي في حقيقتها تمحيصٌ وابتلاء، المِيرَ أَخْر إنما هي في حقيقتها تمحيصٌ وابتلاء، المِيرَ اللهُ النَّهُ الْحَيثَ بِعَضَهُ عَلَى بَعْضَ الْمَعْضَ وَابتلاء، الْمَيْثُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ اللهُ النَّا أَن نقابل ابتلاءه بالسراء بقوله عن سليمان: «هَذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِبَالُونَ ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ» سليمان: «هَذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِبَالُونَ ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ» الله لنا ذكره الله على وجه الذم بقوله: «وَمَنَ النَّاسِ مَن يَعْدُ الله عَلَى حَرْفٌ فَإِنْ أَصَابِهُ مَثِرٌ اللهُ عَلَى حَرْفٌ فَإِنْ أَصَابِهُ مَثَرٌ الطَّمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابِهُ مَثِرٌ اللهُ عَلَى حَرْفٌ فَإِنْ أَصَابِهُ مَثِرٌ اللهُ عَلَى وَجِهِ عَضِر اللهُ عَلَى وقوله سبحانه: « وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَتَ إِنَّا فِي إِنَّهُ وَإِنْ أَصَابِهُ وَقُوله سبحانه: « وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَتَ إِنَّا فِي قَادًا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلُ فِتْنَهُ ٱلنَّاسِ كَن يَقُولُ عَامَتَ إِنَّا فِي قَادًا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلُ فِتْنَهُ ٱلنَّاسِ كَن يَقُولُ عَامَتَ إِنَّا فِي إِنَّا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلُ فِتْنَهُ ٱلنَّاسِ كَن يَقُولُ عَامَتَ إِنَا فَي إِنَّا أُوذِي فِي اللّهِ جَعَلُ فِتْنَهُ ٱلنَّاسِ كَن يَقُولُ عَامَتَ إِنَّا فِي اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

أِن غير المسلمين - عباد الله - لن يرضوا عن أمة الإسلام، إلا أن تترك دينها، وتبتعد عن شريعتها، أو لا أقل من أن تتراجع، أو أن تقدم تنازلات قد لا تُبقي من الإسلام إلا اسمه، وهذا أمر ينبغي أن لا يختلف فيه اثنان، ولا يجادل فيه متفيهقان.

جاء عند أحمد وابن أبي شيبة من حديث جابر رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه، فغضب وقال: «لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني» [أحمد والبيهقي وحسنه الألباني].

ومن هذا المنطلق – عباد الله – فإن المساومة على الانتماء للدين صورةً ومعنى، أو المساومة على الثوابت التي لا تقبل الخلاف والجدل والتي يخضع لها كل زمن، وليست تخضع هي لكل زمن، إن المساومة على مثل هذا لهو خيانة عظمى، وجنون لا عقل معه، وإغماء لا إفاقة فيه؛ إذ شرف المرء وشرف المجتمع إنما هو في الانتساب إلى الإسلام، والعمل به، والدعوة إليه، والثبات عليه حتى الممات.

من غيرته صروف الحياة، أو هز كيانه خطوب وتداعيات، ورغبة أو رهبة، ثم زلت قدمه عن دينه بعد ثبوتها، فإنما هو مفرط ضائع، ناقض بعد غزل، وحالٌ بعد عقد، حتى يصبح فريسة الحور بعد الكور، والذل بعد العز، وأَنَالَيْنِ أَرْنَدُوا عَلَى أَدْرَهِ مَنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ اللَّهُدَ الشَّيَطِينُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمَلَ لَهُمْ وَأَمَلَ اللَّهُمْ وَأَمَلَ اللَّهُمْ وَأَمَلَ اللَّهُمْ وَأَمَلَ اللَّهُمْ وَأَمَلَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْمُ المَّمْرِ وَاللَّهُ يَعْمُ المَرَومُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْمُ المَرَومُ وَاللَّهُ المَا مَرَا اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْمُ المَرَومُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فمن هنا - عباد الله - جاءت شريعة الإسلام بالتحضيض على الثبات على الدين، والعض عليه بالنواجذ حتى الممات، وأَعَبُدُ رَبَّكَ حَقَّى يُأْنِكَ الله عليه بالنواجذ حتى الممات، وأَعَبُدُ رَبَّكَ حَقَّى يُأْنِكَ الله عليه وسلم قوله: «اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» [مالك في الموطأ (٥٠٨)]، بل كان يحدُث عن المؤمنين ممن كان قبلنا فيقول: «كان الرجل فيمن كان قبلكم يُحفر له في الأرض، فيُجعل فيه، فيُجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيُجعل فيه، فيُجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيُشق باثنتين، وما يصدَه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، وعميه.

فالعجب كل العجب - عباد الله - ممن يعلم خطورة الركون إلى غير الإسلام، أو ميل القلب أو العاطفة تجاه من هم على غير ملة الإسلام مهما كانت الظروف التي تحيط بالواقع، ودوافع الرغبة أو الرهبة الداعية إلى مثل هذا. فإن هذا وإن كان لا يُعد مسوّعًا للميل إليهم، والخنوع لهم، وتحبير الأقلام والأفهام لهم، أو الانسياق خلف مطامعهم وتطلعاتهم، أو الاستجابة لدعواتهم المتكررة في لمز دين الإسلام وهمزه، أو التنازل عن بعض ثوابته وعماده، أو التشكيك المزوّق في مناهج التعليم الشرعية، وثمار الصحوة الماتية، فإن الانسياق مع مثل هذا جرمٌ فاضح، وإحسان الحديث عنه زورٌ وبهتان، وما مُحبو مثل هذا في علمنا الإسلامي إلا كانوف أزكمها غبار الافتتان، فاستوت عندها الروائح، أو كجسوم تندّت ولم يُنزع مبلولها، فما هي إلا الحمي، ما منها بدّ.

وإن تعجبوا - عباد الله - فعجبُ تلك الأفهام التي تحمل اسم الإسلام، وما يخطه بنانها وتلوكه السنتها غريبٌ كل الغرابة عنه، يدفعهم إلى مثل هذا كونهم منهومي المال، مفتوني الجاه، أو رائمين شهوات مشبوهة، قد رُكبت تركيبًا مزجيًا يمنعهم من الصرف والعدل. وإن أحسن الظن بهؤلاء فهم من صرعى الأفئدة المقلدة، الذين لا يفرقون بين الثوابت والمتغيرات، أو ممن يضيفون الأسباب إلى غير مسبِّباتها، ويستسمنون كل ذي ورم، ثم هم يغفلون عن حقيقة هذا وذاك، فلو سرق إنسان في المسجد لعلت صيحاتهم تدعو إلى هدم المساجد أو إغلاقها، لئلا تتكرر السرقة زعموا، ولو أن امرأة محجبة غشت وخدعت لتنادوا إلى نزع الحجاب، وبيان خطره، وأنه مظنة الغش والخداع، فلا هم في الحقيقة قطعوا يد السارق، ولا عزروا تلك التي غشت وخدعت، وإنما دعوا لهدم المسجد ونزع الحجاب، وهذا هو سرُ العجب، وهو ما يثير الدهشية حينما ترى مثل هذا الفكر المقلوب، الذي لا صحيح فيه إلا أنه غير صحيح، وأحسن ما فيه أنه غير حسن.

قدم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه المدينة قبل أن يُسلم، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي ورضي عنها، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوتُه عنه فقال: يا بُنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟! قالت: بل هو فراش رسول الله، وأنت رجل مشرك نجس. [أخرج القصة ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام (٢٩٦/٣)].

هكذا فعلت أم المؤمنين رضي الله عنها في

أبيها بكلمة حق خرقت بها مثلاً عربيًا مشهورًا: كل فتاة بأبيها معجبة. وما فعلها هذا – عباد الله – إلا لأن الإيمان لم يخامر قلب أبيها، وكلمة التوحيد لم ينطق بها لسانه، ولم يكن لنسب الأبوة حقٌ عندها في أن يلامس ولو مجرد الفراش.

ألا إن رسالة المصطفى كفراشه، فمن أجلس عليه من ليس منه أو طواه حياءً أو استجداءً فما رعى حق الله ولا حق نبيه، ولا حق دينه وأمته، ولأجل هذا فمن البدهي قطعًا أنه لا يمكن أن نتصور نضجًا إنسانيًا مع انقطاع الصلة بالله، وإضمار الكراهية لشريعته. وما يشاع بن الفينة والأخرى من أن ثمة أفكارًا ومستجدات تضع إمكانية مقاطعة المرء المسلم لدينه أو مجاملته بكلمات باهتة أو مجرد التمسك بخيط واحد من حبله المتين، ثم هو يختط لنفسه طريقا لا يعرف من خلاله المسجد، ولا يقيم وزنا لحدود الله، لهو فكر خطر الملمس، يثير تساؤلات واسعة النطاق، من قبل الباحثين عن الحق، هل قضية الإيمان بالله من السهولة بمكان بحيث يستوى فيها النفى والإثبات، والأخذ والترك، والشرك والتوحيد؟! هل هذه القضية من خفة الوزن بحيث لا يفرّق فيها بين الثابت والمتغيّر، وبين العدل والجور، وبين الصدق والريبة؟!

إننا لو سمعنا برجل ما يقول: إن الأرض مربّعة، أو يزعم أن مياه ألبحار والمحيطات غاية في العذوبة، فإننا ولا شك نزري بعقله، ونرميه بالجنون والسفه، فإذا كان الخطأ في فهم بعض بالحقائق الدنوية له هذا الوزن في الإنكار، فكيف بالخطأ الجسيم في الحقائق العلوية المتصلة بمن استوى على العرش ويعلم السر وأخفى؟! بمن استوى على العرش ويعلم السر وأخفى؟! النّارِ خَيْرًا مَ مَن يَأْقَ عَامِناً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ إِنّهُ إِنّهُ لِلْ الْمَعْمُونَ عَلَيْناً أَفْنَ يُلْقِينَ فِي المَا تَعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ إِنّهُ إِنّهُ الْمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " [فصلت: 2].

فيا ليت شعري، أين دوو الأقلام النيرة والأفهام السوية، يدلون الناس على ما يحفظ لهم دينهم، ويحصّن كيانهم، ويزرع الثقة في مبادئهم وشريعتهم ومناهج تعليمهم، ويحدرونهم من شرور المبغضين وحسد الحاسدين، ويقيمون لهم ميزان العدل في القول والعمل، فيرجعون عقلاء مميزين، يعرفون ما يأخذون وما يذرون؟!

فبلاد الإسلام مستهدفة، وثوابت الشريعة الغراء تواجه تضليلاً وتشكيكاً من خارجها

وداخلها، بل وممن على أرضها ويتكلمون للغتها، وبلاد الحرمين الشريفين مهيط الوحي ومعقل الإسلام المعاصر لم تسلم براجمها من هذه الأوخاز، حتى طالتها الاتهامات والهجمات، غير أنها - بحمد الله - لن تكون علكًا ملتصقًا للوكه كل مشكك في دينها وثوابتها وصحوتها ومناهجها الشرعية، وصحوتُها من شياب وكهول إنما نهلوا تربية إسلامية غير معوجّة، وأفكارهم وأطروحاتهم مبنية على ركائز العقيدة الصحيحة، والولاء لله والبراء فيه، وهم في ذلك ثمرة علمائها، وشبعب حكامها، ولن يكون أهلها - بإذن الله - أبواقا ينفخ من خلالها المغرضون، ومطابا بمتطبها الحاقدون ضد هذه البلاد ومناهجها الشرعية وعقيدتها الراسخة، وما شاء الله كان، وما لم نشأ لم يكن، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ﴿ وَسَيَعْلُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ » [الشيعراء:١٢٧]، «اَلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمُّ فَتْحُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ ٱلَـٰذِ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْمِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَأَلَنَّهُ يَعَكُمُ بِنَّنَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكُنفرينَ عَلَى ٱلْتُؤْمِنِينَ سَبِيلًا " [النساء: ١٤١].

فيا أيها الناس، إن لكل نظام من النظم على أرض الواقع فلسفته وفكره، وحُله وعقده، وله حلوله الخاصة التي يواجه بها مشكلاته، بقطع النظر عن صحتها من سقمها، أو زينها من شينها، بيد أنه ليس من المنطق ولا من المعقول، فضلا عن أنه ليس من الإنصاف جدلاً، أن تُقحم الشريعة الغراء متهمة في مشكلات وتبعات لم تنشئها أمة الإسلام، وليست من بدأتها، وإنما فجرتها نظم وممارسات أجنبية عن أمة الإسلام، بالعقل الإسلام أن تفكر بعقلها لا بالعقل الإسلامي، وأن تحس بقلبها لا بالقلب الإسلامي،

ولكي نعمن الولاء للإسلام والبراء فيه، وتردم الهوة التي تفصل الكثيرين عن ماضيهم ومجدهم الزاهر، والوقوف أمام كل نابتة تنبت في هذا الطريق الخضم المائح، ولئلا تقدم الأمة تنازلات فكرية أو عقدية أو تعليمية غير مبررة ولا مفهومة، بل هي من نسج الحاقد واضحة النشوز في مسار الصحوة الفكري، ورفض التبعية والتغريب، إنه لأجل أن ندرك ذلك كله، فلا بد لنا أن نضع الحقائق التالية نصب أعيننا.

أولها: أن عقيدتنا - أيها المسلمون - أساسها التوحيد لله، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهيهات هيهات أن يكون أي تجسيد عقيدي سوى ذلك أرجح منه وأولى بالقبول، " لَقَدَّ حَمَّرَ اللَّهِ هُوَ الْمَسِيحُ أَبُنُ مُ لَيَّمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ أَبُنُ مُ لَيَّمَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبُنُ مُ لَيَّمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ أَبُنُ وَرَبَّحُمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنِينَ إِسَرَّهِ بِلَ اعْبَدُوا أَلَهُ رَبِي وَرَبَّحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ وَقَالَ الْمَسَاعِحُ لِبَاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ النَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولُهُ النَّالَةُ وَمَا لِلطَّلِيمِينَ مِنْ أَنصَى إِن اللَّائِدة: ٢٧].

وثانيها: أنه لا يمكن إدراك تضامن إسلامي ناجح بين أفراد ومجتمعات بعضها يبغض بعضًا، أو ينفر من بعض، أو يكره الإسلام، أو يرفض بعض تعاليمه في ساحات كثيرة أو قليلة.

وثالثها: أنه ينبغي لأي وحدة منشودة أو تمازج مقترح في المصالح الشرعية أو في درء المفاسد أن يتفق في الوسيلة أو في الغاية وفق الحق والشريعة، وإن أي وحدة صف أو أي هدف منشود فإنه يعتبر وهمًا مع هذا الخروج على المقررات الإسلامية والثوابت الشرعية.

ورابعها: أن التراجع والتخاذل بين المسلمين إنما يجيء بالدرجة الأولى من داخل النفس قبل أن يجيء من ضغوط من سواهم، ولسنا أول أمة ابتليت وفرض الله عليها أن تثبت على دينها، وتكافح لأجل أن تحيى عزيزة شماء.

اللهم صل على محمد وعلى أل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.

التوديد

## الفروق الفقهية بين الأذان والإقامة دراسة فقهية مقارنة

إعداد/ د-إبراهيم بن مبارك السناني

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام على رسول الهدى، معلم البشرية الخير، والهادي إلى الصراط القويم، محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه البررة المهتدين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعدُ:

فإن علم الفقه من أجل العلوم وأشرفها، فقد اهتم به العلماء، فبحثوا جوانبه المتعددة، ونبّهوا على فروعه، سواء في نظم أحكامه، أو في ضبط مسائله، بقواعد وأصول محكمة، أو بجمع النظائر والأشباه بأسلوب موجز، أو بالتنبيه على المستثنيات، والمطارحات، والمعاياة، والألغاز، أو بترتيب الفتاوى والنوازل.

ومن أدقً مباحث الفقه علم الفروق الفقهية، فبه يعرف الفقيه مقاصد الشريعة، وحكمها، ومداركها، وسبل استنباط الأحكام، وإلحاق الفروع بالأصول، ويُبصَّر المجتهد طريق الاجتهاد، ويُؤمَن معه اللبس في الأحكام، وتزال بها التهم والافتراءات الموجهة إلى الفقه الإسلامي في تفريقه بين المتشابهات في الظاهر.

وقد أشار عدد من الفقهاء والأصوليين إلى أهمية علم الفروق:

قال ابن العربي - رحمه الله -: «الفرق وهو اعتراض صحيح؛ يجمع أربعة اعتراضات، وهو

يبرز الفقه ويبين، ويثير الدليل، ويخص العلة». [المحصول في أصول الفقه لابن العربي ص١٤٢].

وقال الطوفي – رحمه الله -: «إن الفرق من عمد الفقه وغيره من العلوم، وقواعدها الكلية حتى قال قوم: إنما الفقه معرفة الفرق والجمع». [علم الجدل في علم الجدل ص٧١].

ولأهمية علم الفروق الجليلة وفوائده العظيمة رأيت أن أجمع الفروق بين مسائل الأذان والإقامة في بحث مستقل، لأبين أوجه الفرق بينها، وأذكر نسبتها قوة وضعفًا، لتتضح بذلك جوانب الجمع والفرق بين مسائلهما، ويدرك القارئ أسرارها ويطلع على دقائقها، وفوائدها.

#### تعريف الفروق الفقهية:

عبارة «الفروق الفقهية» مؤلفة من كلمتين:
«الفروق»، «الفقهية»، فلا بُد من التعريف بكل واحدة
منهما، ثم تعريفهما بعد أن أصبحتا علمًا على الفن
المعروف.

#### ١- تعريف الفروق لغة:

الفروق جمع فرق، ومعناه: التمييز والفصل بين الأشياء.

#### 0

#### ٢- تعريف الفروق اصطلاحًا:

عرف الأصوليون الفرق بتعريفات كثيرة متباينة، ولعل أقرب تلك التعريفات إلى مراد الفقهاء بالفروق وهو تعريف الفرق بأنه: «إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل، يصلح أن يكون علة مستقلة، أو جزء علة، سواء كان مناسبًا، أو شبهًا إن كانت العلة شبهية، ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع، ويعدم في الأصل». [إرشاد الفحول ص٠٤٣].

#### ٣- تعريف علم الفروق الفقهية:

عرُف علم الفروق الفقهية بتعريفات متقاربة ومتباينة، ومن أشهرها: أنه: الفن «الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى، المختلفة حكمًا وعلة». [الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧].

#### أهمية علم الفروق الفقهية:

إن لعلم الفروق الفقهية أهمية كبيرة وفوائد جليلة في دراسة الفقه الإسلامي؛ إذ به يمكن للفقيه الاطلاع على مدارك الفقه ومآخذه، ومعرفة علل الأحكام، وإلحاق المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة ببعضها من عدمه، ولا يكون ذلك إلا بملكة راسخة ودراية تامة بعلم الفروق الفقهية، وقد أشار العلماء قديمًا إلى أهمية معرفة هذا العلم:

وقد حذر أبو القاسم البرزلي (ت: ٨٤١هـ) ممن يدعي الاجتهاد أو يعمد إلى القياس وهو جاهل بالفروق غير بصير بها فقال: «إن حكم الله في المتماثلات واحد، فإذا أفتى بحكم في مسألة فلا يختص بها، بل لأمثالها كذلك، وقد يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد فينظر في المسائل بعضها ببعض ويُخَرَّج، وليس بصيرًا بالفروق». [فتاوى البرزلي ١٠٠٠/].

مما سبق وغيره تتضح أهمية علم الفروق ومكانته في الدراسات الشرعية، ويمكن إيجاز أهميته بما يلي:

العلوم وأشرفها، فقد اهتم به العلوم وأشرفها، فقد اهتم به العلماء، فبحثوا جوانبه المتعددة، ونبهوا على فروعه، سواء في نظم أحكامه، أو في ضبط مسائله، بقواعد وأصول محكمة، أو بجمع النظائر والأشباه بأسلوب موجز، أو بالتنبيه على المستثنيات، والمطارحات، والمعاياة، والألغاز، أو بترتيب الفتاوى والنوازل الله

الكشف عن الفروق بين المسائل المتشابهة
 في الصورة، مما يساعد على صحة القياس عند
 صحة الفرق، أو ضعفه في منعه.

 ٢- تبصير الفقيه بحقائق الأحكام، وإزالة الشبه عن المتفقه في النظائر المتشابهة.

٣- دراسة الفروق الفقهية تكسب الفقيه ملكة وذوقًا فقهيًا يمكن معه الجمع بين المؤتلف في الحكم، والتفريق بين المختلف، والتمييز بين المسائل المتشابهة، وإدراك ما بينها من وجوه الاتفاق والافتراق.

 ٤- الرد على من يتهم الفقه الإسلامي بالتناقض بشبهة أنه يُعطي الأمور المؤتلفة أحكامًا متباينة، ويجمع المسائل المتفرقة في حكم واحد.

٥- اهتمام الفقهاء بعلم الفروق الفقهية يدل على أن الشريعة لا تناقض فيها، وأن العقل يدرك مقاصدها، ويفهم الكثير من حكمها، وبذلك ينبني الاجتهاد على مراعاة المصالح، ويتوخى جلبها، ويعتمد على درء المفاسد وتجنبها.

وقد اعتنى الفقهاء بعلم الفروق الفقهية قديمًا

وحديثًا؛ حيث ألفوا فيه المؤلفات المستقلة مما يدل على أهمية هذا العلم.

ثانيًا: تعريف الأذان والإقامة:

تعريف الأذان لغة: الإعلام.

تعريف الأذان شرعًا: الإعلام بوقت الصلاة بالفاظ مخصوصة مأثورة.

تعريف الإقامة لغة: الإقامة في اللغة: مصدر أقام، يقيم قيامًا وإقامة.

تعريف الإقامة شرعًا: .....

الإقامة في الشرع: إعلام بالقيام إلى الصلاة بالفاظ معلومة ماثورة على صفة مخصوصة.

ثالثًا: الأصل في مشروعية الأذان والإقامة:

الأصل في مشروعية الأذان الكتاب، والسنة، لإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَة» [الجمعة: ٩].

وأما السنة: فعن أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في بده، فقلت: با عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلي، فقال: تقول: الله أكس الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشبهد أن لا إله إلا الله، أشبهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر عني بغير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكس الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى

الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: «إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك»، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عيله ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو في بيته فخرج يجر رداءه، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلله الحمد». [أبو داود (٤٩٨)، وأحمد (٣٤/٤)].

أولاً: الفرق بين الأذان والإقامة في صفة اداء الألفاظ

الأذان مَثنى مثنى بالاتفاق، والإقامة فرادى عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن الإقامة مثنى كالأذان سواء بسواء.

الفرق بين المسالتين:

 ١- النص الصحيح في الفرق بين الأذان والإقامة في الصفة، من أن الأذان مثنى، والإقامة فرادى.

٢- أن الأذان إعلام للغائبين عن موضع الصلاة
 فاحتاج إلى تكثير الألفاظ بخلاف الإقامة فإنها
 إعلام للحاضرين.

الأدلة: استدل الجمهور على مذهبهم بما يلى:

 ١ حديث أنس - رضي الله عنه -: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

 ٢- حديث ابن عمر: «كان الأذان على عهد رسول
 الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى».

واستدل الحنفية على أن لا فرق بين الأذان والإقامة في الصفة بما يأتي:

١- حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبدالله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة».

وجهه: قالوا: هذا الحديث هو الأصل في إثبات الأذان.



 ۲- حدیث أبی محذورة: «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة».

وجهه: أن ذلك يقتضى أنها مثنى.

#### الترحيح:

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الفرق بين الأذان والإقامة في الصفة هو الراجح - والعلم عند الله – لصحة الحديث في ذلك، وسلامته من معارض معتبر، مع صحة دلالة العقل عليه.

وبناءً عليه، يكون الفرق بين المسألتين

#### ثانيًا: الفرق بين الأذان والإقامة في كيفية الأداء

يستحب أن يسترسل في الأذان، ويدرج في الإقامة ويحدر فيها بلا خلاف بين العلماء.

الفرق بين المسألتين:

١- النص الوارد في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بلال أذنت فترسّل، وإذا أقمت فاحدر». [إرواء الغليل (٢٤٣/١)].

٣- أن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين، فكان الحدر فيها أولى.

٣- أنه بحصل به الفرق بين الأذان والإقامة؛ فاستحب كالإفراد، وبناءً عليه يكون الفرق

#### الفرق بين الأذان والإقامة في أدائها حالة الركوب

يجوز الأذان لراكب في السفر بالاتفاق، ويكره الإقامة للراكب عند الحنفية، والمالكية، والحنايلة، خلافًا للشافعية والمالكية في رواية حيث قالوا: لا تكره الإقامة راكبًا كالأذان سواء بسواء.

#### الفرق بين المسالتين:

١- الأثر الوارد في ذلك أن ابن عمر كان يؤذن على البعير ثم ينزل فيقيم. [البيهقي في السنن الكبرى (٢٩٣/١)].

٢- أن الأذان من سنن الصلاة، والمقصود منه الإعلام، ولم يشرع موصولاً بالصلاة، والإعلام

👊 من أدق مباحث الفقه علم الفروق الفقهية، فيه يعرف الفقيه مقاصد الشريعة، وحكمها، ومداركها، وسبل استنباط الأحكام، والحاق الفروع بالأصول، ويُبصِّر المجتهد طريق الاجتهاد، ويؤمن معه اللبس في الأحكام، وتزال بها التهم والافتراءات الموجهة إلى الفقه الإسلامي في تفريقه بين المتشابهات في الظاهر 👊

يحصل إذا كان راكبًا، وسنن الصلاة يجوز للمسافر أداؤها راكبًا، والفصل بين الأذان والصلاة بالنزول لا يمنع جوازه؛ لأن الفصل بينهما مشروع، فجاز له أن يؤذن راكبًا في السفر وإن كان مقيمًا فسنن الصلاة لا يجوز أداؤها راكبًا في المصر كذلك الأذان، وأما الإقامة فشرعت موصولة بالصلاة، فإذا أقام راكبًا أدى إلى الفصل بين الشروع في الصلاة وبين الإقامة بالنزول، والفصل بينهما غير مشروع فلا يقيم راكبًا.

٣- أن للمسافر أن يترك الأذان أصلاً فله أن يأتى به راكبًا بطريق الأولى.

٤- أنه إنما يحتاج إلى الإقامة إذا نزل للصلاة، فإذا أقام قبله فقد ترك القيام فيها لغير عذر فأشيه الراكب.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

نقلاً عن محلة البحوث الإسلامية، بتصرف

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحبه ومن والاه، أما بعد.. فلقد عشنا فترة كبيرة من الزمان تغيرت فيها موازين الفطرة الإنسانية السليمة، فتسلط على البلاد والعباد من جعل المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، وضيق على أهل العلم والدعوة، وحُوف الناس منهم ومن حياتهم وسلوكهم؛ حتى يكرههم الناس، ويكرهوا نهجهم وما جاءوا به من الدعوة إلى الإسلام.

وبانتهاء هذه الحقبة المريرة من تاريخ الأمة، كنا نظن أن تنتهي هذه المخاوف، لكن ظهر الطابور الخامس من جديد، وبكامل قوته، وعمل على إعادة المخاوف وتضخيمها، وتجميعها، وتفصيلها على الناس، وهذا من التدافع الذي جعله الله سنة كونية ينصر بها من يشاء من عباده، قال تعالى: "وَلُوَلا دُفْعُ اللهِ النَّاسَ يَشَاء من عباده، قال تعالى: "وَلُولا دُفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مِن بَعْضِ أَفْسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِينَ اللهُ دُو فَضَّلُ لَعَلَى الْمَلَكِينِ اللهِ الله عليه وسلم- يقول: إذا يدفعون بالتخويف ونحن ندفع بالتطمين والتعريف، كما كَان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا ينقرُوا، وَيَسَرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا» [متفق عليه]، فيظهر الحق، وتتجلى الحقائق بعد أن كانت مطموسة المعالم.

ومن هذا المنطلق أقدم لك أيها القارئ الكريم هذه السطور؛ لتكون نبراسًا لك تواجه بها مخاوفك في يومك وأمسك، ونتبعها بإذن الله بالرد الميسر على بعض الشبهات والمخاوف التي أثيرت حول الإسلام والمسلمين حول الشريعة والدين، لتخويف الناس وصدهم عن الطريق المستقيم.

#### الا تخف نجوت من القوم الظالمين و و

أيها المسلم لقد نجاك الله من الظالمين كثيرًا، وهو الذي يُخرج عباده من الظلمات إلى النور بإذنه، فلقد نجوت من القوم الظالمين يوم وُلدت على فطرة الإسلام، ولم تُولد لأبوين على غير الإسلام؛ يهودانك أو ينصرانك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (متفق عليه).

نجوت من القوم الظالمين فلم تُولد في أرض غير مسلمة تُحارَب فيها وتقتلك الفتن.

نجوت من القوم الظالمين، وتكفّل الله لك بحفظ دينه حتى يصل إليك سهلاً ميسورًا، ولم يتركه ليتلاعب به



المغرضون فيحرّفوه كما حرّف الذين من قيلهم.

نجوت من القوم الظالمين فأهلك الله من كان بحارب دينك، ويفتن الناس ويسحنهم، ويعذبهم حتى كان بعض أهل الإيمان يخافون من إظهار شعائر الدين.

وكأنى بموسى عليه السلام جالسًا بين يدى الرجل الصالح في مدين، يقصُ عليه القصص، وكيف كانت حياته في مصر، وما مر به ويقومه من البلايا والمحن، فقال له الرجل الصالح: ﴿لا تَحْفَ نَجِوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» [القصيص: ٢٥] كلمات تنزل بردًا وسلامًا على قلب كل خائف.. ﴿لا تَحْفُ نَجِوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ» [القصص:٢٥].

لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ذاق مرارة الاضطهاد، وعرف كنف تكون المسلمات أمنيات يصعب الوصول إليها، ثم يرزقه الله النجاة، فلا بد عندئذ من شكر النعمة، وعدم تقييد النفس بقبود الوهم والخوف، وإلا فيتحول الإنسان عندها من مظلوم إلى ظالم لكن أطَّالمُ لنَفْسه مُدنَّ» [الصافات:١١٣].

نجوت من الظالمين فلا تكن منهم و

يقول الله تبارك وتعالى: « إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِّ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعْةً فَنُهَاجِرُوا فيها فَأُوْلَتِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا » [النساء: ٩٧]. نزلت هذه الآيات في قوم مسلمين لم يهاجروا إلى المدينة بعد أن أمر الله تعالى بالهجرة إليها، وظلوا في مكة يعيشون مع أعدائهم في حال صعبة، ومع أنهم مستضعفون؛ والمستضعف في خوف دائم من أن ببطش به في أي لحظة، فهو في شعور دائم بالخوف العميق. فحالهم حال مظلوم. ومع ذلك يصفهم الله تبارك وتعالى فيقول عنهم: (ظالمي أنفسهم). أمر عجيب!! بماذا ظلموا أنفسهم وهم في الأصل مستضعفون مظلومون؟!.. لقد ظلموا أنفسهم بهذه المعيشية البائسة تحت بطش عدوهم، ظلموا أنفسهم بحرمانها من الهجرة إلى دولة الإسلام من الهجرة إلى المجتمع المسلم الذي ضمن لهم فعه الأمن و الأمان والإيمان!!

ظلموا أنفسهم بالخوف بعد أن جعل الله لهم مخرجًا ممن يخيفهم ومما يخيفهم، لكنهم أرادوا الخوف ورضوا به، بل بحثوا عنه، وهذا الحال ليس ببعيد عن الناس في أيامنا هذه، فالخوف قد ينقل

الإنسان من مظلوم إلى ظالم؛ إذا رضى به وطاوع نفسه عليه. لذلك وجب الحذر حتى لا يجنى الإنسان على نفسه بعد أن توافرت سبل الأمان.

والأصل في الحوف أنه أمر فطرى فُطر الناس عليه، والأصل فيه أن بخاف الإنسان ربه عز وحل؛ فيحدث ذلك الخوف عنده خشية وتقوى لله سيحانه وتعالى، أما أن يتحول الأمر فبدلاً من أن نخاف الله عز وجل فإذا بنا نخاف من أوامر الله ومنهجه وأحكام شرعه التي وضعها ليتمكن الإنسان من العيش في حياة طيبة كريمة!! فهذا لا يصح بحال.

ومن الغريب على المسلمين أن يكون فيهم من بخاف من تطبيق الإسلام؛ لظنهم خطورة ذلك على حياتهم العصرية، ثم يصفوا ذلك الاتجاه بالحداثة والمعاصرة! وماذا في منهج الإسلام يمنع من التقدم؟! وهناك من يدّعون حب الإسلام لكنهم خائفون من التصريح بذلك أو العمل لذلك لما بمثل من تهديد لمستقبلهم - كما يزعمون، وكذلك من هم غير مكترثين بالمخاطر كلها إلا مشكلة واحدة يظنونها خطيرة، ولا يوجد للخلاص منها حيلة.. ألا وهى أنهم ظنوا أن بالتزام الدين وتعاليمه تفوتهم اللذات، ويبتعدون عن طريق المرح والملذات، ويعيشون في كبت يجعلهم غير قادرين على التاقلم مع المجتمع والحياة المحيطة يهم.

وفي ظل هذا الخوف الجاثم على صدور العالمين من الدين بأتيك العجب العجاب.. من قائل: لا تتكلم في الدين خوفًا من الحوائط.. حتى الحوائط أصبحت مصدر رعب!! وادعوا في زماننا أنها أصبحت بأذنين!!

وآخر يعرض ويلتمس الحجج فهو متمتع بحياته هكذا بعيدًا عن الدين، ويقول: الدين عندما أبلغ الستين!! وهيهات هيهات يا مسكين، وما قال ذلك إلا لحوفه من الالتزام بالدين؛ لأنه يظن أن التدين سيضيع عليه أيام شبابه، فيدخره لكهولته؛ حيث إنها - كما يظن- ضائعة ضائعة.

فما هو السبب وراء كل هذا الخوف الذي يبعد صاحبه عن منهج الله، ويحول بينه وبين ما أراده الله عز وجل وحكم به في كتابه؟!

🚥 الشيطان يخوف أولياءه! 🚥

إن كل المخاوف التي تثار حول الإسلام وتطبيقه في حياة الناس، ما هي إلا افتراءات وإيحاءات وقصص وحكايات غير صحيحة، يقول الله تعالى: "إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخُوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ» [آل عمران: ١٧٥] فَهَل فَعلاً الشيطان يخوف أولياءه وأحبابه ومعاونيه.. أم إنه يخوف أعداءه الذين هم أولياء الله؟!

قال بعض المفسرين: إن حرف الجر محدوف فالآية معناها: الشيطان يخوفكم من أوليائه، لكن.. لماذا لا نفهم الآية كما هي «إنما ذلكمُ الشيطانُ يُخَوفُ أُولياءَهُ» [آل عمران:١٧٥] يخوف مريديه وأتباعه ومعاونيه! نعم.. فالشيطان لا يستطيع، وليس له سلطان على عباد الله ليخوفهم يقول الله تعالى: «إنهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوْكُلُونَ» [النحل:٩٩]، فهو فعلاً لا يملك إلا أن يخوف أولياءه، وهم فريقان:

الأول: أولياؤه الذين يكرهون الإسلام والمسلمين، فهؤلاء يزيدهم كرهًا للإسلام والمسلمين. للدين والمتدينين، فيخوفهم منهم ويدفعهم بخوفهم هذا إلى محاولة الخلاص منهم، والطمس على أعينهم والزجّ بهم في السجون.. فالمتدينون خطر ولا بد أن يتخلص منهم، فإنهم إن وصلوا إلى الحكم فسيفعلون بهم ويفعلون؛ إنهم سيسقطونهم ويحاكمونهم لا.. بل إنهم سيعدمونهم! فلا تفتحوا للدين وللمتدينين مجالًا وإلا...!

هذا هو إيحاء الشيطان يُرعب أولياءه من الإسلام والمسلمين، فيقومون هم بإرهاب المسلمين وتخويفهم حتى يظلوا بعيدين عنهم.

أما الفريق الثاني: فهم في الحقيقة ليسوا أولياء للشيطان بالكلية؛ وإنما هم مسلمون محبون للدين ولكن.. من بعيد!! يخافون الاقتراب منه فتطيش المناصب، أو يُحرمون من ملذاتهم وحياتهم.. لكنهم

لا يكرهون الدين، بل هم متكاسلون عن تطبيقه، فهؤلاء يخوفهم الشيطان بإيحاءات: فتراهم إذا قرع سمعهم خبر يتكلم عن أذى وقع بالمتدينين يمسك به ويضخمه، وما يفعل ذلك إلا ليجد لنفسه الحجة بعدم التدين، فهم كما يقول الله تبارك وتعالى: "إن يعدم التدين، فهم كما يقول الله تبارك وتعالى: "إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» [النجم: ٣٧]، فهم لا يتبعون وقائع شاهدوها وعاينوها، وإنما هي غالبًا ما تكون ظنونًا لا أساس لها من الصحة، ولكنهم يقبلونها.. لمواقعها لهواهم في الإفلات من الالتزام والتدين، فالشيطان يخوفهم ليصبحوا من أوليائه، فيقومون من حيث لا يشعرون بمحاربة الدين والملتزمين به وباحكامه.

فبالإيحاء لأعداء الله ولمن أتبع هواه يكون الخوف الذي يدعون، وسبحان الله!! أيوعد من ابتعد عن الدين بالأمان؟ أوكذلك تظنون.. هيهات هيهات لما توعدون.

#### □□ أقبل ولا تخف إنك من الأمنين □□

ألا نؤمن بأن الله تعالى خلقنا، وهو أعلم بنا وبحالنا قال تعالى: «نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدَّقُونَ» [الواقعة:٥٧].

فيا أيها الخائف من شرع الله، يا من تظن أن في شرع الله ما يرهقك أو يفوت عليك منفعة، الله خلقك فلن تخف.. هو عليم بمصالحك أكثر منك، حريص عليك أكثر من حرصك على نفسك فلا تضيع عليك وفيما تظن - لذة إلا عوضك عنها بملذات لا قبل لك بحصرها، ولن يبتليك ببلاء - ظاهره الهلاك - إلا كان فيه فلاحك «فَفَنْ يُوْمِنْ بِرَبّهِ فَلا يَخْلَفُ بَخْسَاً وَلا رَهَا اللهَا اللهَا اللهَا اللهَا اللهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

يا عبد الله.. أقبل ولا تخف.

### إشهارات

تم بحمد الله تعالى إشهار الفروع التالية

 ١ - فرع جماعة أنصار السنة المحمدية بطوخ، مركز أبو كبير، تحت رقم (٢٣٢٨) لسنة ٢٠١١م، طبقا لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م

٢- فرع جماعة أنصار السنة المحمدية ببني عباد، بناحية مركز الزقازيق، تحت رقم (٢٣٨٠) لسنة
 ٢٠١١م، طبقًا لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢م

مجلة التوحيد - بيراث الأنبياء

الفاجاة لا غنى عنها لكسل مسلسم





ويتم البيع للأفراد خارج مصر بسعر ١٥ دولارًا أمريكياً، والهيئات والمؤسسات ودور النشر ١٠ دولارات أمريكية.

لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تعتوي على ٥ ٤ مجلداً من مجلة التوحيد عن ٥ ٤ سنة كاملة.
 ٧٥٠ جنيها للكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر.

المجتربة والإرا شاملة سعر الشحل الن يطلبها خارج مصر.





## الساسة ا

#### لرفع الوعى السياسي الشرعي لدي العاملين بالساحة الاسلامية

احرص على اقتناء مجموعة كتب السياسة الشرعية لنخبة من علماء الشريعة وفقهاء التأصيل الشرعى للأحداث بما يوافق الرؤية الاسلامية المعاصرة .. برسوخ علمي .. والتزام منهجي ..



المركز العربي

للدراسات الإنسانية

إعداد بخبة من الباحثين السياسيين برؤية استراتيجية إسلامية



الحسبة السياسية والفكرية

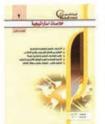





لخيارات السياسي للنيارات السلفية

التمويل الفريب





بادر بحجز مجموعتك قبل نفاد الكمية للاتصال والحجز: ١٤٤٤١٦٦٨٨ ١